# المسند

للإمّام احمّد بن محدين حنبل احمر ١١١ - ٢٤١

احْتَمْ فَطْ بِهَذَا الْمُسْتَنْدِ خَانَهُ مِيْسَكُونُ لِلنَّاسِ إَمَّامًا أحد بن حنبل

> شه مه وصنع فهارسه أحمد محمد مثاکر الحسزء ۱۱

دارالمتارف بمصر ۱۳۹۲ – ۱۹۷۷

## اسمالله الرخور الرخيم لرخه مرالله وتمر

#### [من مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي]

الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في كل أُ صبع عَشْرٌ من الإبل ، وفي كل سِنِّ خمسٌ من الإبل ، والأصابع سواءً ، والأسنان سواءً .

قال محمد: وسمعت مكحولًا يقول ، ولا يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم . [قال عبد الله بن أحمد] ؛ قال أبي : قال عبد الرزَّاق : ما رأيت أحدًا أُوْرَعَ في الحديث من محمد بن راشد .

<sup>(</sup>٦٧١١) إسناده صحيح.

والحديث محتصر (٦٦٨١) ، إلا أنه لم يذكر في ذاك المطول حكم دية الأسنان . وهذا الحكم رواه أبو داود (٣٩٥٤ – ٤ : ٣١٣ عون المعبود) من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، بلفظ : « في الأسنان خمس خمس » . ورواه النسائي (٢ : ٢٥١) من طريق حسين أيضاً مختصراً ، ثم رواه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب ، بلفظ : « الأسنان شواء ، خمساً خمساً ، . وانظر ما مضى في مسند ابن عباس (٢٦٢١ ، ٢٦٢٤) .

وقول، أحمد بعد الحديث: «قال محمد: وسمعت مكحولا » إلين ، يريد به أن مكحولا لم بروه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بل جعله من كلام نفسه . ولا يريد بذلك تعليل الحديث ، بل يريد بيان الطريقتين ، بل لعله يشير إلى صحة الرواية الموصولة ، لأن محمد بن راشد عرف بالرواية عن مكحول والاختصاص به ، فهو قد حفظ الروايتين ، حتى لا يظن ظان أن روايته عن سلمان بن موسى وهم منه أو من أحد الرواة عنه ، لأنه قد استوثق من كلتبهما .

ولذلك أتبع الإمام أحمد الروايتين بثناء عبد الرزاق على محمد بن راشد بالورع في الرواية .

7۷۱۲ حدثنا عبد الرزَّاق أخبرنا أبن جُريج عن عبد الكريم الجَزَرى أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت ، فوعَظَ الناس وذكرَّرهم ، قال : لا يصلى أحدٌ بعد العصر حتى الليل ، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا تسافر المرأة ولا مع ذى محرم مسيرة ثلاث ، ولا تَتَقَدَّمَنَّ امرأة على عمتها ولا على خالتها .

الله عن عمرو بن شعيب عن الرزَّاق أخبرنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العَقيقَة ؟ فقال : إن الله لا يحب العُقُوق ، وكأنه كره الاسم ، قالوا : يا رسول الله ، إنما نسألُك عن الله الله عن أحدنا يُولَدُ له ؟ قال : من أحب منكم أَنْ يَنْسُكَ عن ولده فليفعل ، عن الغلام

(٦٧١٢) إسناده صحيح . وهو فى مجمع الزوائد (٣ : ٢١٣ – ٢١٤) ، وقال : « رواه أحمد ، ورجاله ثقات » . وقال أيضاً : « فى الصحيح منه : النهى عن الصلاة بعد الصبح » ! وقد مضى معناه ضمن الحديث (٦٦٨١) إلا النهى عن سفر المرأة بغير محرم . ومضى ادعاء الحافظ الهيثمى هناك أيضاً أن « فى الصبح منه : النهى عن الصلاة بعد الصبح » ، وردنا عليه بأن ليس هذا فى الصحيحين ولا فى أحدهما ولا فى شيء من السنن الأربعة من حديث عبد الله بن عمرو ! !

وانظر فی سفر المرأة ما مضی فی مسند عبد الله بن عمر بن الحطاب ( ۲۲۸۹، ٤٦٩٦، ٤٦١٥، ۲۲۸۹، ۲۲۸۹، ۲۲۸۹، ۲۲۸۹، ۲۲۹۹،

(۱۷۱۳) إسناده صحيح.

ورواه أبو داود ( ۲۸۶۲ – ۳ : ٦٤ – ٦٥ عون المعبودُ) بإسنادين : أحدهما موصول ، من طريق عبد الملك بن عمرو عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه : « أراه عن جده » ، والآخر مرسل ، عن القعنبي عن داود عن عمرو بن شعيب « أن النبي صلى الله عليه وسلم » ، وروى النسائي ( ٢ : ١٨٨ ) بعضه من طريق أبى نعيم عن داود بن قيس ، به . ثم روى بعضه ( ٢ : ١٨٩ ) سلم : السلم ، من طريق أبى على الحنفي عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه وزيد بن أسلم : « قالوا : يارسول الله » ، فذكره مختصراً .

قوله « إن الله لا يحب العقوق » ، قال الخطابي : « ليس فيه توهين لأمر العقيقة ، ولا إسقاط لوجوبها . وإنما استبشع الاسم ، وأحب أن يسميه بأحسن منه . فلبسمها : النسيكة ، أو الذبيحة » . وقد أطال ابن حزم الإمام في الدلالة على وجوب العقيقة ، في المحلى (٧ : ٣٢ه – ٥٣١) .

شاتا ن مُكَافَأَتَانِ ، وعن الجارية شاةً ، قال : وسئل عن الفَرَع ؟ قال : والفَرَعُ حَقُّ ، وأَن تتركَه حتى يكون شُغْزُبًّا أَو شُغْزُوبًا ابنَ مَخَاضٍ أَو ابنَ لَبُونِ ، فَتَحْمِلَ عليه في سبيل الله ، أَو تُعْطِيهُ أَرْمَلةً ، خيرٌ من أَن تذبحه يَلْصَقُ لحمُّه بوَبَرهِ ، وَتُكُفِي الله ، وَتُولِّه ناقتَك ، وقال : وسئل عن العَتِيرَة ؟ فقال : العَتِيرَةُ حقَّ .

«مكافأتان ». وسمت في ح ك هكذا ، بالألف بعد الفاء . فتعين أن تقرأ بفتح الفاء . ورسمت في م «مكافئتان » . فتحتمل القراءة بفتح الفاء وكسرها . وقال أبو داود عقب حديث أم كرز الكعبية (رقم ٢٨٣٤) : «سمعت أحمد [ يعني ابن حنبل ] يقول : مكافئتان » : يعني متساويتان ، أو متقاربتان »، وقال ابن الأثير : « مكافئتان » : يعني متساويتان في السن ، أي لا يعق عنه إلا بمسنة . وأقله أن يكون جذعا ، كما يجزئ في الضحايا . وقيل : مكافئتان ، أي مستويتان ، أو متقاربتان . واختار الحطابي الأول . واللفظة « مكافئتان » بكسر الفاء ، يقال : كافأة يكافئه فهو مكافئه ، أي مساويه . قال : والمحدثون يقولون : « مكافأتان » بالفتح ، وأرى الفتح أول . يكافئه فهو مكافئه ، أي مساويه . قال : والمحدثون يقولون : « مكافأتان » بالفتح ، وأرى الفتح أول . لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما ، أو مساوى بينهما . وأما بالكسر فعناه أنهما مساويتان ، فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا . وإنما لو قال : متكافئتان . كان الكسر أولى . قال الزنحشرى : لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين . لأن كل واحدة منهما إذا كافأت أختها فقد كوفئت ، فهي مكافئة بين المكافئتين والمكافأتين . لأن كل واحدة منهما إذا كافأت أختها فقد كوفئت ، فهي مكافئة أن يراد مذبوحتان ، من «كافأ الرجل بين بعيرين » إذا نحرهذا ثم هذا . معا من غيرتفريق ، كأنه يريد شاتين يذبحهما في وقت واحد .

« الفرع » و « الفرعة » ، بالفاء والراء المفتوحتين : أول نتاج الإبل أو الغنم ، كانوا يذبحونه صغيراً حين يولد أو قريبًا من ذلك ، فأرشدهم إلى خير من ذلك ، كما سيجىء .

" شغز بنا " ، بضم الشين وسكون الغين وضم الزاى المعجمات ثم باء موحدة مشددة ، ومثله «شغز وبنا " ولكن بواو قبل الموحدة المخففة . ورواية أبى داود باللفظ الأول فقط . وادعى الحربى والحطابي دعوى عريضة : فني النهاية (٢ : ٢٢٦): «هكذا رواه أبو داود في السنن ، قال الحربى : الذي عندى أنه "زخر بنا " وهو الذي اشتد لحمه وغلظ " . وقال الحطابي في المعالم (٢٧٢٤) من تهذيب السنن ) : «هكذا رواه أبو داود ، وهو غلط ! والصواب : حتى يكون بكراً زخر بنا ، وهو الغليظ ، كذا رواه أبو عبيد وغيره . ويشبه أن يكون حرف الزاى قد أبدل بالسين لقرب مخارجهما ، وأبدل الحاء غينناً لقرب مخرجهما ، ويشبه أن يكون حرف الزاى قد أبدل بالسين لقرب مخرجهما ، وأبدل الحاء غيناً لقرب مخرجهما . "فصار سغرباً " ؛ فصحفه بعض الرواة . فقال : شغز بنا " ؛ !

وهذا خيال عجيب ، وتكلف ما بعده تكلف!! وأكثر من هذا الجزم بالتصحيف وتحوه فى رواية أبى داود . دون أن يرى رواية أحمد فى المسند ، وهما من وجهين مختلفين : فأبو داود يرويه من

<sup>«</sup>ينسك »، بضم السين ، من باب « قتل » : أى يذبح . و « النسك » ، بضمتين ، والنسيكة ، بفتح النون وكسر السين : الذبيحة .

قال بعضُ القوم لعمرو بن شُعيب: ما العَتِيرة ؟ قال: كانوا يَذْبحون في رَجَبٍ شاةً ، فيَطْبُخون ويـأُكلون ويُطعِمُون.

### ٦٧١٤ حدثنا الحسين بن محمد وسُريج قالا حدثنا ابنُ أَبي الزِّناد عن

طريقين : طريق عبد الملك بن عمرو وطريق القعنبى ، كلاهما عن داود بن قيس ، وأحمد يرويه عن عبد الرزاق عن داود بن قيس . فإطباق هؤلاء الثلاثة على هذا الحرف ، يرفع شبهة الحطأ من أحدهم ، ورواية أحمد تنبى شبهة الحطأ عن أبى داود . ثم كل هذا يرفع شبهة التصحيف الحالية التى ادعاها الحطابى ، لاتفاق كتابين مرويين عن مؤلفيهما من طرق لم تشترك ، وفى نسخ متعددة لا صلة لنسخة من أحد الكتابين بنسخة من الكتاب الآخر ، كما هو واضع .

كل ما فى الأمر أن هذا الحرف لم يعرفه الحربى ولا الحطابى . ولا بأس بذلك ، فقد عرفه غيرهما ، وهم رواة المسند ، ورواة سن أبى داود ، وكاتبو هذا ، وكاتبو ذاك . وأن يرويه أبو عبيدة وغيره بلفظ آخر « زخربًا » مع اتفاق الوزن وتقارب مخرج بعض الحروف ، لا يقدم ولا يؤخر ، فهذه رواية ، وتلك رواية أخرى ، كما هو معروف بديهى .

وأصل المادة «شغرَب» ثابت معروف . في اللسان ، مثلا ، : « الشُّغْزَبَةُ : الأَخْذُ

بالعُنْف . وكل أمرٍ مُسْتَصْعَبُ شَغْزَبِي . ومَنْهل شَغْزَبِي : مُلْتَوِ عن الطريق . . . والشَّغْزَبِيّةُ ضرت من الحيلة في الصِّرَاع . وهي أَن تَلْوِي رِجْلَه برجلك . تقول : شَغْزَبَتُهُ شَغْزَبَةً " إلخ . فلمادة ترجع في أصلها إلى القوة والجلد وما إليهما، فاشتقاق هذا الحرف منها قريب مقبول ، لا يستغرب ، ولا يدعو إلى كل هذا التكلف والادعاء .

« ابن المخاض » من الإبل : ما دخل في السنة الثانية من عمره . « وابن اللبون » منها : ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة .

« تكفىء إناءك » : قال الحطابى : « يريد بالإناء : المحلب الذى تحلب فيه الناقة » : قال ابن الأثير : « أى تكب إناءك ، لأنه لا يبهى لك لبن تحلبه فيه » ، وقال المنذرى : «كفأت الإناء : كببته وقلبته . وأكفأتها أيضاً ، لغتان . وقال بعضهم : كفأت : قلبت ، وأكفأت : أملت ، وهو مذهب الكسائى » .

« توله ناقتك » : من « الوله » ، وهو الحزن ، وقيل : هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الحوف . ويقال : « أوله » بالهمزة ، و « وله » بالتضعيف . قال المنذرى : « أى تفجعها بولدها . . . وكل أنْى فارقت ولدها فهى واله » .

(٦٧١٤) إسناده صحيح . عبد الرحمن بن الحرث : هو ابن عبد الله بن عياش المخزوى .

والحديث في مجمع الزوائد (٤: ١٨٦) ، وقال : «رواه أحد ، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة ، وضعفه آخرون» . وابن أبي الزناد: ثقة عندنا ، كما رجحنا ذلك مراراً، عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مُقترنان ، يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال القِرَان ؟ قالا : يا رسول الله ، نَذَرْنا أن نمشى إلى البيت مُقترنين ! فقال رسول الله عليه وسلم : ليس هذا نذرًا ، فَقَطَع قِرَانهما . قال سُريج في حديثه : إنما النَّذْرُ ما ابْتُغِي به وجهُ الله عز وجل .

9\10 حدثنا أبو النَّضر حدثنا الفَرَجُ عن عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَقُصُّ إِلا أَميرٌ ، أو مأْمورٌ . أو مُرَاءِ ، فقلت له : إنما كان يَبْلُغنا «أو مُتَكَلِّفُ»؟ قال : هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول .

منها فى (١٤١٨) . ونزيد هنا، أن كلمة الترمذى فى توثيقه ، ثابتة فيه (٣ : ٥٩) ، إذ روى حديثًا من طريقه ، فيه زيادة حرف لم يذكره غير ، فقال الترمذى : « وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبى الزناد ، وهو ثقة حافظ » .

وقال الهيشمى أيضاً: «روى أبو داود طرفاً من آخره». والذى فى أبى داود أنه روى فى (باب الطلاق قبل النكاح) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى ذلك (٢١٩٠)، من طريق مطر الوراق عن عمرو، ثم رواه بنحوه (٢١٩١)، بزيادة فى الحلف، من طريق الوليد بن كثير عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو، ثم روى (٢١٩١ – ٢: ٢٢٤ عون المعبود) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحرث المخروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى هذا الحبر، زاد: ولا نذر إلا فيا ابتغى به وجه الله». فهذا هو الذى فى أبى داود. ولكنه متصل بمعنى آخر غير الذى هنا.

وقوله « مقتر نان » إلخ : أى مشدودان أحدهما إلى الآخر بحبل ، و « القرن » بفتح الراء : الحبل الذى يشدان به . والجمع نفسه « قرن » أيضاً . و « القران » بكسر القاف : المصدر والحبل . أفاده ابن الأثير .

(٦٧١٥) إسناده ضعيف ، لضعف الفرج راويه عن عبد الله بن عامر ، وهو الفرج بن فضالة . ولكن الحديث فى ذاته صحيح ، فلم ينفرد الفرج بروايته عن عبد الله بن عامر ، بل رواه أيضًا عنه الأوزاعى ، فى ابن ماجة (٢ : ٢١٤) ، وكما ذكره الذهبى فى الميزان فى ترجمة عبد الله بن عامر (٢٠ : ٥٠ – ٥١) . ثم لم ينفرد به عبد الله بن عامر ، فقد مضى (٢٦٦١) من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعب ، به ، وقد فصلنا القول فيه هناك .

٦٧١٦ حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قالا حدثنا محمد، يعنى ابن راشد، حدثنا سليان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ عَقْل أهل الكتابين نصف عَقْل المسلمين، وهم اليهود والنصارى.

حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قالا حدثنا محمد حدثنا سليان ، يعنى بن موسى ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من قَتل متعمدًا دُفِعَ إلى أولياء القتيل ، فإن شاوًا قتلوه ، وإن شاوًا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعةً وأربعون خَلِفَةً ، وذلك عَقْلُ العَمْد ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك تشديدُ العَقْل .

مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عَقْل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عَقْل شِبْهِ العمد مُغَلَّظٌ مثلُ عَقْل العمد ، ولا يُقْتَلُ صاحبُه ، وذلك أن يَنْزُو الشيطانُ بين الناس ، قال أبو النضر : فيكون رِمِيًّا في عِمِّيًّا ، في غير فتنة ولا حمل سلاح ،

<sup>(</sup>٦٧١٦) إسناده صحيح . محمد بن راشد : هو المكحولي ، سبق توثيقه في (٦٦٦٢) . سليمان : هو ابن موسى الأموى ، فقيه أهل الشأم ، سبق توثيقه في (٤٥٣٥) .

والحديث مضى نحو معناه في حديث طويل (٦٦٩٢) ،' من طريق ابن إسحق عن عمروبن شعيب .

<sup>.</sup> (۲۷۱۷) إسناده صحيح . وسيأتي ضمن حديث مطول (۷۰۳۳) ، من رواية ابن إسحق عن عمرو بن شعيب .

<sup>(</sup>٦٧١٨) إسناده صحيح . ورواه أبو داود ( ٤٥٦٥ – ٤ : ٣١٥ – ٣١٥ عون المعبود) ، من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى . وسيأتى نحو معناه فى حديثين مطولين ( ٦٧٤٢) من رواية عبد الصمد عن محمد بن راشد عن سليمان ، و ( ٧٠٣٣) من رواية ابن إسحق عن عمرو بن شعب .

وقوله «رِمُّيًا في عِمِّيًا » : كلاهما بكسر أوله وتشديد الميم المكسورة ثم الياء التحتية المشددة المفتوحة ، وبالقصر ، قال ابن الأثير (٣ : ١٣١) : «العميا ، بالكسر والتشديد والقصر :

٦٧١٩ حدثنا أبو النضر حدثنا محمد عن سليان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى : مَنْ قُتِل خطأً فديتُه مائةً من الإبل .

• ٦٧٢٠ حدثنا أبو بكر الحنني حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نامًا ، فوجد تمرة تحت جُنْبه ، فأخذها فأكلها ، ثم جعل يَتَضَوَّرُ من آخرالليل ، وفَزِعَ لذلك بعض أزواجه ، فقال : إنى وجدت تمرة تحت جَنْبي فأكلتُها ، فخشِيتُ أن تكونَ من تمر الصَّدَقة .

فِعّيلَى من العَمَىٰ ، كالرِمِّيَّا من الرَّمْى ، والخِصّيصَى من التخصيص ، وهى مصادر . والمعنى : أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ، ولا يتبين قاتله ، فحكمه حكم القتيل الحطأ ، تجب فيه الدية » . وقد أتقن ناسخ نسخة م من المسند ضبط الكلمتين ، ووقع فيهما تحريف فى كثير من الأصول والمراجع .

(٦٧١٩) إسناده صحيح.

محمد : هو ابن راشد المكحول . سليان : هو ابن موسى الأموى . ووقع فى الأصول الثلاثة هنا خطأ : «محمد بن سليمان » ، جعل « بن » بدل « عن » . والظاهر أنه خطأ قديم فى نسخ المسند ، لاتفاق الأصول الثلاثة عليه . وهو خطأ واضح لا شك فيه ، فالحديث حديث محمد بن راشد عن سليمان بن موسى ، كالأسانيد الثلاثة قبله .

بل قد مضى الحديث مطولا (٦٦٦٣) عن «حسين » : حدثنا محمد بن راشد عن سليمان عن عرو بن شعيب » . وكذلك رواه أبو داود (٤٥٤١) والنسائى (٢: ٧٤٧) وابن ماجة (٧٢:٢) كلهم من طريق محمد بن راشد ، بهذا الإسناد .

وسیأتی معناه أیضًا ضمن حدیث آخر مطول (۷۰۳۳) ، من روایة ابن اِسحق عن عمرو بن شعیب . ،

وانظر نصب الراية ( ٤ : ٣٣٢) .

تنبيه : وقع في تُخريج الحديث الماضي (٦٦٦٣) أنه في النسائي (٢ : ٣٤٧) ، وهو سهو في رقم الصفحة ، صوابه (٢٤٧) [ الطبعات القديمة ] .

(٦٧٢٠) إسناده صحيح . أبو بكر الحنفي : هو عبد الكبير بن عبد المجيد ، سبق توثيقه ٢٦٢٨) .

والحديث مطول ( ٦٦٩١) ، وقد أشرنا إليه هناك .

7۷۲۱ حدثنا حماد بن مَسْعَدَة عن ابن عَجْلانَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البائع والمُبْتَاعُ بالخِيار حتى يتفرَّقا ، إلاّ أن يكونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ ، ولا يحل له أن يفارقه خشيةَ أن يَسْتَقِيلَه .

٦٧٢٢ حدثنا أبو النضر حدثنا محمد ، يعني ابن راشد ، عن سليان بن

(۲۷۲۱) إسناده صحيح . ابن عجلان : هو محمد بن عجلان .

والحديث رواه أبو داود ( ٣٤٥٦ – ٣ : ٢٨٨ عون المعبود) ، من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان . قال المنذرى ( ٣٣١١) : « وأخرجه الترمذى والنسائى ، وقال الترمذى : حسن » .

وهو فى المنتقى ( ٢٨٨٥ ) . وانظر ما مضى فى مسند عبد الله بن عمر بن الحطاب ( ٦١٩٣ ) . « سفقة » : هى « الصفقة » . والسين والصاد يتعاقبان أحيانناً ، وقد مضى بيان ذلك فى ( ٣٧٢٥ ) ، وهى هنا ٍ بالسين فى ح م ، وكتب على السين فى م « صح » ، وفى ك بالصاد .

(٦٧٢٢) إسناده ضعيف ، لانقطاعه ، فإن سليمان بن موسى متأخر عن أن يدرك عبد الله بن عمرو . والظاهر أنه رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ولكن هكذا وقع فى أصول المسند غير متصل .

وقد مضى مختصراً ، بذكر المرفوع منه فقط ، من رواية إسمعيل عن ليث بن أبى سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( ٦٦٧٣ ) ، وأشرنا إلى هذا هناك . وسيأتى متصلا أيضاً ، من رواية عفان عن حماد بن سلمة عن ليث عن عمرو بن شعيب ( ٧٠٥٧ ) ، وأشرنا إليه أيضاً هناك . وقال الحافظ فى التلخيص ( ص ٢٥٨ ) : « ورواه الطبراني فى الصغير ، من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب ، ولم يرو الأعمش عن عمرو وغيره » .

فأصل الحديث المرفوع صحيح لا شك فيه ، بما بينا هنا وهناك . وأصل هذه القصة ، كتابة عبد الله بن عمرو لعامله ، صحيح أيضاً :

فقد روى يحيى بن آدم فى كتاب الحراج (رقم ٣٤٠ بتحقيقنا) : «حدثنا أبو بكر بن عياش عن شعيب بن شعيب أخى عمرو بن شعيب ، عن أخيه عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو ، قال : أعطونى بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفاً ، قال : فكتب إلى عبد الله بن عمرو ، فكتب إلى : لاتبعه ، ولكن أقم قلدك ، ثم استى الأدنى فالأدنى ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء » .

ورواه البيهتي في السنن الكبرى (٦: ١٦) بإسناده إلى يحيى بن آدم ، بهذا الإسناد .

وهذا إسناد متصل جيد ، حسن إن لم يكن صحيحيًا . فقد ذكرنا هناك ، في تعليقنا على الخراج ، أنا لم نجد ترجمة لشعيب بن شعيب ، وأنه ذكره ابن سعد ( ٥ : ١٨٠ ) في أولاد شعيب بن محمد بن موسى : أَن عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له على أَرْضِ له : أَن لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مائِك ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مَنَع فضلَ الماء ليَمْنَعَ به فَضْلَ الكَاعِ منَعه الله يومَ القيامة فَضْلَه .

عبد الله بن عرو ، ولكنى وجدت بعد ذلك ترجمته فى التاريخ الكبير للبخارى (٢/٢/٢) ، قال : «شعب بن شعب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، عن أخيه عرو بن شعيب ، قاله يحيى بن آدم عن أبى بكر بن عياش » ، وذكرنا أيضًا أنا لم نجد ترجمة «سالم مولى عبد الله بن عمرو » ، ولكنى وجدت ترجمته فى الكبير أيضًا (٢/٢/٢١ — ١٢٠) ، قال : «سالم قهرمان عبد الله بن عمرو ، ووى عنه عمرو ، ويقال : مولى عبد الله بن عمرو ، القرشي السهمي ، عن عبد الله بن عمرو . روى عنه عمرو بن شعيب » . فهذان راويان ترجم لهما البخارى فلم يذكر فيهما جرحًا ، وأحدهما تابعي ، فروايتهما لاتقل عن درجة الحسن . وقوله « أتم قلدك » : هو بكسر القاف وسكون اللام ، وهو السي ، فيقال : « قلدت الزرع ، إذا سقيته » قاله ابن الأثير ، وقال أيضًا : « أي إذا سقيت أرضيك يوم نوبتها فأعط من يليك » .

وروى أبو يوسف القاضى ، صاحب أبى حنيفة ، فى كتاب الحراج ( ص ١١٤ – ١١٥ من طبعة السلفية ) : «حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : كتب غلام لعبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمرو : أما بعد ، فقد أعطيت بفضل مائى ثلاثين ألفاً بعد ما أرويت زرعى ونحلى وأصلى ، فإن رأيت أن أبيعه وأشترى به وقيقاً أستعين بهم فى عملك ، فعلت ؟ فكتب إليه : قد جاءنى كتابك ، وفهمت ما كتبت به إلى ، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من منع فضل ماء ليمنع به فضل كلا منعه الله فضله يوم القيامة ، فإذا جاءك كتابى هذا فاسق نخلك وزرعك وأصلك ، وما فضل فاسق جيرانك ، الأقرب قالأقرب ، والسلام » .

وهذا إسناد جيد

أبو يوسف القاضى: ثقة صدوق ، تكلموا فيه بغير حق ، ترجمه البخارى في الكبير (٤ /٢ /٣٩٧) وقال : «تركه على وابن مهدى وغيرهما » ، وترجمه الذهبي في الميزان (٣٠ : ٣٠١ – ٣٠٢) والحلفظ في لسان الميزان (٣٠ : ٣٠٠ – ٣٠١) ، والحطيب في تاريخ بغداد ، ترجمة حافلة (١٤ : ٢٤٢ – ٢٦٢) ، وأعدل ما قيل فيه قول أحمد بن كامل عند الحطيب : «لم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلى بن المديني في ثقته في النقل » ، وما نقل في لسان الميزان عن ابن عدى ، قال : «ليس في أصحاب الرأى أكثر حديثًا منه ، إلا أنه يروى عن الضعفاء ، مثل الحسن بن عمارة وغيره ، وكثيرًا ما يخالف أصحابه ويتبع الأثر، وإذا روى يروى عن الضعفاء ، مثل الحسن بن عمارة وغيره ، وكثيرًا ما يخالف أصحابه ويتبع الأثر، وإذا روى أبى حنيفة : أبو يوسف رحمه الله ثقة » ، وعن النسائى : « في كتاب الضعفاء ، لما ذكر أصحاب أبى حنيفة : أبو يوسف رحمه الله ثقة » ، وعن ابن حبان : أنه ذكره في الثقات ، وقال : « كان شيخًا متقنيًا ، لم يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع ، وكان يباينهما في الإيمان والقرآن » .

وابن أبى ليلي : حديثه حسن ، كما بينا في ( ٧٧٨) .

#### ٦٧٢٣ حدثنا إسحق بن عيسى أخبرني مالك أخبرني الثقة عن عمرو

وهذا الحديث عند أبى يوسف شاهد جيد لجديث المسند هذا ، يدل على أنه رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، مع دلالة حديث يحيى بن آدم على أنه رواه أيضاً عن صاحب القصة ، وهوسالم مولى عبد الله بن عمرو . فهذه روايات يؤيد بعضها بعضاً .

(٦٧٢٣) إسناده ضعيف ، لإبهام « الثقة » الذي رواه عنه مالك . ولكنه في ذاته صحيح ، لوروده أيضاً متصلا ، بمعرفة هذا « الثقة » ، كما سيأتي .

وهو في الموطأ ( ص ٣٠٩ طبعة فؤاد عبد الباقي ) : « عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعب » .

وذكره ابن عبد البر فى التقصى (رقم ٧٨٦) ، وقال: « هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وتابعه قوم ، منهم : ابن عبد الحكم . وقال القعنبى فيه والتنيسى وجماعة عن مالك : أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وسواء قال : عن الثقة عنده ، أو : بلغه ، لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة . وقد تكلم الناس فى الثقة عنده فى هذا الموضع ، على ما قد أوردناه فى بابه من كتاب التمهيد » .

وكذلك رواه أبو داود (٣٠٢ - ٣ : ٣٠٢ عون المعبود) عن عبد الله بن مسلمة ، قال : قرأت على مالك : أنه بلغه عن عمرو بن شعيب » . وكذلك رواه ابن ماجة (٢ : ١٠) عن هشام بن عمار : «حدثنا مالك بن أنس ، قال : بلغى عن عمرو بن شعيب » . وكذلك رواه البيهتى فى السنن الكبرى (٥: ٣٤٢) من طريق ابن وهب ، قال : « أخبرنى مالك بن أنس ، قال : بلغى عن عمرو بن شعيب » . ونقل الزرقائى فى شرح الموطأ (٣ : ٩٦ - ٩٧) عن الاستذكار لابن عبد البر : « الأشبه أنه ابن لهيعة . ثم أخرجه [ يعنى ابن عبد البر] من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو ، به » .

وقد رواه البيهتي أيضاً (٥: ٣٤٣) من طريق أبى أحمد بن عدى الحافظ ، من رواية مالك «عن الثقة »، ، ثم نقل عن ابن عدى قال : «ويقال : إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور » . ثم نقل البيهتي رواية ابن عدى إياه من طريق قتيبة بن سعيد : «حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ، فذكره » . وهذا إسناد صحيح متصل ، خلافاً لما زعم البيهتي بعد ذلك أن ابن لهيعة لا يحتج به ، وأن « الأصل في هذا الحديث مرسل مالك » .

#### وقد جاء من طریق آخر :

فذكر الحافظ في لسان الميزان (٦: ٢١٢) أن الدارقطني رواه في غرائب مالك ، من طريق الهيثم بن اليمان : « حدثنا مالك عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب » إلى ، ثم قال : « قال الدارقطني : تفرد به الهيثم بن اليمان عن مالك عن عمرو بن الحارث . وقد رواه حبيب عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي . وقيل : عن مالك عن ابن لهيعة . وسو في الموطأ : عن مالك : أنه بلغه عن عمرو بن شعيب » .

بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الله عليه وسلم عن بَيْع العُرْبَان.

و إسناد الهيئم بن يمان إسناد جيد ، والهيئم ضعفه أبو الفتح الأزدى ، ولا عبرة بتضعيفه إذا انفرد به ، وقد قال أبو حاتم فى الهيئم: « صالح ». وعمرو بن الحرث بن يعقوب الأنصارى الذي رواه عنه مالك : ثقة معروف .

وأما رواية حبيب ، التي أشار إليها الدارة طبى ، فقد رواها البيه بي (٥: ٣٤٢) ، قال بعد رواية الموطأ : « هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في الموطأ ، لم يسم من رواه عنه . ورواه حبيب بن أني حبيب عن مالك قال : حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب ، فذكر الحديث » . ثم رواه البيه بي بياناده من حريق المقدام بن داود بن تليد الرعيبي : « حدثنا حبيب بن أبي حبيب، فذكره » . وقد رواه أيضاً ابن ماجة (٢: ١٠) عن الفضل بن يعقوب الرخامي : « حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس : حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب » . إلى .

فهذا إسناد ضعيف جداً: حبيب بن أبى حبيب المصرى كاتب مالك، ضعيف جداً، بل قد رمى بالوضع، فلا يعباً به . ثم قد اختلف عليه كما ترى ، في رواية ابن ماجة أنه رواه عن عبد الله بن عامر الأسلمى مباشرة ، وفي رواية البيهتي أنه رواه عن مالك عن عبد الله بن عامر . ورواية ابن ماجة أرجح ، بلا هي الصواب ، لأن راويه عن حبيب ، وهو الفضل بن يعقوب الرخامى ، ثقة حافظ . وأما رواية البيهتي فإنها من طريق المقدام بن داود الرعبي ، وهو ضعيف ، كما يتبين من ترجمته في لسان الميزان (ت : ٤٨ — ٨٥) .

والحديث نسبه المجد بن تيمية في المنتقى ( ٢٨٠٥) للنسائي أيضاً ، ولم أجده في سنن النسائي ، ولحله في السنن الكبرى . ولذلك لم ينسبه له المنذري ( ٣٣٥) ولا ابن الأثير في جامع الأصول ( ٣٣٤) .

"العربان " : بضم العين المهملة وسكون الراء وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف نون ، وقد فسره مالك في الموطأ عقب الحديث ، قال : " وذلك \_ فيما نرى والله أعلم \_ أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذى اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك ديناراً أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل ، على أنى إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذى أعطيتك هو من ثمن السلعة أو كراء الدابة ، فما أعطيتك لمك باطل بعير شيء " . فهو المعروف بين الناس إلى الآن باسم " العربون " . وقد فسره ابن الأثير في النهاية بنحو ما فسره به مالك ، ثم قال : " يقال : أعرب في كذا ، وعرب ، وعربن . وهو عربان ، وعربون ينحو ما فسره به مالك ، ثم قال : " يقال : أعرب في كذا ، وعرب ، يدلك إعراباً لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد . لثلا يملكه غيره باشترائه " ، وانظر المعرب للجواليتي بشرحنا (ص٢٣٣\_٢٣٣) ، وقد ذهبنا هناك إلى تضعيف هذا الحديث . ثم استدركنا هنا وتبينا صحته . والحمد للة .

وقد رسمت هذه الكلمة في (ح) «العريات » بباء تحتية بدل الباء الموحدة ، وبتاء مثناة في آخرها بدل النون ، وهو تصحيف ظاهر ، صححناه من (كم ) ومن الموطأ وغيره .

١٨٤ حدثنا أبو النضر حدثنا محمد عن سليان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَنْ حَمل علينا السلاحَ فليسَ مِنًا ، ولا رَصَدَ بِطَرِيقٍ .

مروعن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن أبا ثعلبة الخُتَسِيّ أتى النبى صلى الله عمروعن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن أبا ثعلبة الخُتَسِيّ أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، إن لى كلابًا مُكلَّبةً ، فأفْتِنى فى صيدها ؟ فقال: إنْ كانت لك كِلابٌ مُكلَّبةٌ فَكُلْ ممّا أَمْسَكَتْ عليك ، فقال: يا رسول الله ، ذَكِيّ وغيرُ ذَكِيّ ، قال: وإنْ أكل منه ؟ قال: وإنْ أكل منه ، قال وإنْ أكل منه ، قال وإنْ أكل منه ، قال فَوْسُك ، قال قوسُك ، قال فَوْسُك ، قال فَرْكِيّ وغيرُ ذَكِيّ وغيرُ ذَكِيّ وغير ذكيّ ، قال : وإنْ تَعَيْبَ عَنِي ؟ قال : وإنْ تَعَيْبَ عَنِي ؟ قال : وإنْ تَعَيْبَ عَنْي ؟ قال : وإنْ تَعَيْبَ عَنْك ، ما لم يَصِلُّ ، يعنى يَتَغَيَّر ، أوْ تَجِدْ فيه أثْرَ غيرِ سَهْمِك ، قال : وإنْ تَعَيْبَ عَنْي ؟ قال :

<sup>(</sup>٦٧٢٤) إسناده صحيح . محمد : هو ابن رأشد .

والقسم الأول من الحديث ، وهو قوله « من حمل علينا السلاح فليس منا » ، سبق مراراً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ، آخرها ( ٦٣٨١ ) . ولم أجده من حديث ابن عمر و بن العاصى الا في مسند أحمد ، ولم أجده في مجمع الزوائد ، ولا وجدت إشارة إليه في أي مرجع مما بين يدى من المراجع .

والقسم الثانى منه ، وهو قوله « لا رصد بطريق » ، لم أجده أصلا فى غير المسند ، ولا وجدت إشارة إليه فى شيء من الدواوين .

والحديث بجزءيه مختصر من روايات مطولة ، ستأتى ( ٦٧٤٢ ، ٧٠٣٣ ، ٧٠٨٨) .

<sup>(</sup>٦٧٢٥) إسناده صحيح . حبيب : هو المعلم ، سبق تُوثيقه (٦٤١٦) .

ورواه أبو داود (۲۸۵۷ – ۳ : ۲۹ – ۷۰ عون المعبود) بنحوه ، من طريق يزيد بن زريع عن حبيب المعلم . ورواه النسائى (۲ : ۱۹۹) بنحوه ، مختصراً ، دون ذكر آنية المجوس ، من طريق أبى مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب . وذكر ابن الأثير فى جامع الأصول (۰۰۰۰) رواية النسائى فقط ، ولم يشر إلى رواية أبى داود ؛ وهو تقصير منه .

يا رسول الله ، أَفْتِنَا في آنِية المَجُوس إِذَا أَضْطُرِرْنَا إِلِيها ؟ قال : إِذَا اضْطُرِرْتُم إِلِيها فاغسلوها بالماء واطْبُخُوا فيها .

٦٧٢٦ حدثنا عبد الصمد حدثنا هَمَّام حدثنا عباس الجَزرى حدثنا

نقله ابن كثير في التفسير ٣ : ٧٥ من رواية أبي داود ثم نسبه للنسائي ونسيي أن ينسبه للمسند .

وقد جاءت هذه القصة بنحوها من رواية أبى ثعلبة الحشنى نفسه، مطولة ومحتصرة. وستأتى فى مسنده مراراً (٤ : ١٩٣٣ ـــ ١٩٥ ح ) ، ورواه الشيخان وغيرهما . انظر المنتقى (٤٦١٧ ) ، وجامع الأصول (٤٩٩٧ ، ٤٩٩٧ ) .

«المكلبة » بتشديد اللام المفتوحة: اسم مفعول ، قال ابن الأثير: «المسلطة على الصيد ، المعودة بالاصطياد ، التي قد ضربت به . والمكلب ، بالكسر: صاحبها ، الذي يصطاد بها » . «ما لم يصل » ، بفتح الياء وتشديد اللام ، قال ابن الأثير: «أي ما لم ينتن ، يقال: صل اللحم وأصل » ، يعني ثلاثيًا ورباعيًا . وقد فسر في الحديث بأنه «مالم يتغير » . والمراد واحد .

(٦٧٢٦) إسناده صحيح . على ما فى الإسناد من خطأ ، أكاد أجزم أنه من الناسخين ، كما سيأتى إن شاء الله ؛ والحديث مضى مختصراً (٦٦٦٦) من رواية الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب وأشرنا إلى هذا هناك .

والخطأ في الإسناد هو في قوله «حدثنا عباس الجزري » ، ثم في قول عبد الله بن أحمد عقب الحديث : «كذا قال عبد الصمد » إلخ .

فإن معنى هذا الكلام: أن عبد الصمد بن عبد الوارث روى الحديث عن همام بن يحيى عن «عباس الجزرى» عن عن عن عن عن عمرو بن شعيب، وأن الحديث كان فى نسخة الإمام أحمد «عباس الجريرى»، فأصلحه الإمام إلى ما قاله عبد الصمد، فكتب « الجزرى » بدل « الجريرى » !

وهذا \_ عندى \_ تخليط من الناسخين ، أكاد أجزم بذلك. فليس فى الرواة الذين فى هذه الطبقة من يسمى ب « عباس الجزرى » ، إلا راو واحد ، ترجم له الذهبى فى الميزان ( مع تحريف كثير فى المطبوع ) وتبعه الحافظ فى لسان الميزان ( ٣ : ٢٣٩ ) قال : « العباس بن الحسن الجزرى : هو إن شاء الله : الحضرى » ، يعنى المترجم قبله ، ثم ذكر أن أبا حاتم جزم بأنه هو هو . وهو كما قال ، فنى الجوح والتعديل لابن أبى حاتم ( ٣/ ١/ ٢١٥ ) : « عباس بن الحسن الجزرى الخضرى، روى عن عبد الرحمن الأعرج ». روى عنه داود العطار، ثم ذكر أنه سمع ذلك من أبيه وأنه قال فيه : « مجهول » . ثم لم أجد غير ذلك . فلو كان الصحيح فى نسخ المسند «عباس الجزرى» كما وقع هنا ، لترجم له الحسيى ثم الحافظ فى التعجيل ، ولكنهما لم يقعلا .

ثم أسانيد الحديث وطرقه من هذا الوجه ، تنفي هذا الحطأ ، وتكشف عن الصواب فيه ، على غالب الظن ، بل يكاد يكون هو اليقين ، إن شاء الله .

عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيُّما عبد كاتب على مائة دينار على مائة دينار في مائة دينار في عشرة والله عشرة والله عشرة والله عشرة دنانير ، فهو عبد .

فقد رواه أبو داود (۳۹۲۷ – ٤: ٣١ – ٣٢ عون المعبود) عن محمد بن المثنى : «حدثنا عبد الصمد حدثنا عباس الجريرى »، وكذلك رواه البيهقى (١٠: ٣٢٤) من طريق أبى داود . وكذلك رواه الدارقطنى (ص ٤٧٥) من طريق أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى الحافظ عن عبد الصمد عن همام عن عباس الجريرى .

ورواه الحاكم (۲ : ۲۱۸) من طريق العباس بن محمد الدورى عن عمرو بن عاصم الكلابى الحافظ عن همام عن عباس الجريرى . وصححه الحاكم والذهبى . ورواه البيهتى (۱۰ : ۳۲۳) عن الحاكم ، من هذه الطريق .

وقال الدارقطني ، بعد روايته التي أشرنا إليها آنشًا : « وقال المقرى وعمرو بن عاصم : عن همام عن عباس الجريرى » . يريد الدارقطني بذلك توكيد صحة رواية « عبد الصمد » التي رواها عنه بإسناده ، وأن عبد الله بن يزيد المقرى وعمرو بن عاصم تابعاه على روايته إياه « عن همام عن عباس الجريرى » .

فهؤلاء ثلاثة ثقات حفاظ ، رووه «عن همام عن عباس الحريرى»: عبد الصمد بن عبد الوارث، وعمرو بن عاصم، وعبد الله بن يزيد المقرى. لم تضطرب الرواية عنهم فى ذلك ولم تختلف . وهذان حافظان ثقتان: محمد بن المثمى، وأحمد بن سعيد الدارى، روياه عن عبد الصمد «عن همام عن عباس الحريرى»، لم يختلفا ولم يضطربا .

فما أعجب ما يقول أبو داود عقب روايته الحديث عن محمد بن المنبى ، قال : « ليس هو عباس الجريرى ، قالوا : هو وهم ، ولكنه هو شيخ آخر »!! وهذه الكلمة لأبى داود ، ذكر صاحب عون المعبود أنه وجدها فى نسخة واحدة محطوطة من السنن ، ولم يجدها فى سائر النسخ التى كانت بين يديه ، ولم يذكرها المنذرى ( ٣٧٧٣) فى اختصاره . ولكنى وجدتها ثابتة فى مخطوطة الشيخ عابد السندى التى عندى من سنن أبى داود .

فأى قيمة لهذا التعليل ، إن صح ثبوته عن أبى داود ؟ فضلا عن أنه تعليل مبهم مجمل غير مقسر !! قد يكون له وجه لو انفرد بهذه الرواية محمد بن المثنى عن عبد الصمد ، أو لو انفرد عبد الصمد بها عنهمام. أما وقد تابع محمد بن المثنى أحمد بن سعيد الدارى عن عبد الصمد، وتابع عبد الصمد عمرو بن عاصم والمقرى عن همام — فلا .

فصواب الرواية فى المسند هنا عن عبد الصمد : «حدثنا همام حدثنا عباس الجريرى » يقيناً لا شك فيه ، لأن هذه هى رواية عبد الصمد الثابتة وأما ما حكاه عبد الله بن أحمد بعد ذلك ، من أنه كان فى النسخة « عباس الجريرى » إلخ ، فإنه خطأ قطعاً ، يغلب على الظن أنه من الناسخين.

[قال عبد الله بن أحمد] : كذا قال عبد الصمد: «عباس الجَزَري»، كان في النسخة : «عباس الجُريْري»، فأصلحه أبي كما قال عبدُ الصمد : «الجَزَري».

7۷۲۷ حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عَوَانة عن داود بن أبى هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يومَ الفتح: لا يجوز لامرأة عطيةً إلا بإذن زوجها.

٦٧٢٨ حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، وشُلَه .

ابيه عن جده ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، مِثله .

والظاهر - عندى - أن صوابه : «كذا قال عبد الصمد : " عباس الجريرى " ، كان في النسخة :

"عباس الجزرى" " فأصلحه أبى كما قال عبد الصمد : " الجويرى " .
وذلك أنى لم أجد ترجمة لراو فى هذه الطبقة اسمه « عباس الجزرى » ، كما بينت آنفيًا .
بل يختمل أن يكون الذي كان في النسخة « العلاء الجزرى » ، فأصلحه الإمام أحمد إلى ما قال

عبد الصمد «عباس الجويرى » . وذلك لأن البيهتى روى الحديث أيضًا ( 1 : ٣٢٣) من طريق عباس بن الفضل عن أبى الوليد الطيالسي « حدثنا همام عن العلاء الجزرى عن عمرو بن شعيب » . فهذا يحتمل أن يكون الذي وقع في أصل النسخة لأحمد ، ثم أصلحه على ماسمع من عبد الصمد . ومع ذلك ، فإن هذا « العلاء الجزرى » لم أجد له ترجمة إلا في التهذيب وفروعه ، ولكن

باسم «العلاء الجريرى » ( ٨ : ١٩٤ – ١٩٥ من التهذيب ) ، وضبطه الحافظ فى التقريب : « بضم الجليم » . وقال : « مجهول » . ورمز له برمز النسائى فقط ، ولم أجد هذا الحديث فى سنن النسائى ، فلعله فى السنن الكبرى . وقد مال الحافظ فى التهذيب إلى ترجيح رواية أبى الوليد الطيالسى دون حجة ، إلا استناداً إلى كلمة أبى داود التى حكينا , وما هى بحجة ولا شبيهة بها .

وأما « عباس الجريرى » ، فهو : عباس بن فروخ الجريرى المصرى ، وهو ثقة معروف ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما . و « فروخ » : بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره خاء معجمة . و « الجريرى » : بضم الجيم وفتح الراء الأولى ، تسبة إلى « جرير بن عباد » أخى الحرث بن عباد

و « الجريرى » : بضم الجيم وفتح الراء آلأولى ، نسبة إلى « جرير بن عباد » أخى الحرث بن عباد من بنى بكر بن وائل .

(٦٧٢٧) إسناده صحيح . وهو قطعة من الحديث (٦٦٨١) ، وقد خرجناه هناك ، ونزيد هنا أنه رواه أيضاً الحاكم (٢ : ٤٧) من ضريق حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب ، وقال : ﴿ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾ ، ووافقه الذهبي .

قوله « لامرأة » ، في ح « لمرأة » ، وأثبتنا ما في ك م .

(٦٧٢٨) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله .

٦٧٢٩ حدثنا عبد الصمد حدثنا حمَّاد ، يعني ابن سَلَمة ، حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : شَهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنَيْنِ ، ، وجاءته وُفُود هَوَازِنَ ، فقالوا : يا محمد ، إنَّا أَصْلُ وعَشيرة ، فَمُنَّ علينا ، مَنَّ الله عليك ، فإنه قد نَزَل بنا من البلاء ما لا يَخْفَى عليك ، فقال : اختاروا بين نسائِكم وأموالِكم وأبنائِكم ، قالوا : خَيَّرْتَنَا بين أَحْسابِنا وأموالِنا ، نختار أبناءنا ، فقال : أمَّا مَا كان لى ولبني عبد المطَّلب فهو لكم ، فإذا صَلَّيْتُ الظُّهُر فقولوا : إنَّا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ، وبالمؤمنين على رسول الله صلى عليه وسلم ، في نسائِنا وأبنائِنا ، قال : ففعلوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمَّا ما كان لى ولبني عبد المطَّلب فهو لكم ، وقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت

(٦٧٢٩) إسناده صحيح . وسيأتي نحوه بشيء من الاختصار (٧٠٣٧) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق .

وهو في سيرة ابن هشام ( ٨٧٧ – ٨٧٨ طبعة أوربة ، ٤:١٣٤ – ١٣٦ طبعة الشيخ محيي الدين ) ، من حديث ابن إسحق ﴿ فحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ١ ،

فذكره بنحوه ، مع شيء من الزيادة وشيء من الاختصار .

وكذلك رواه الطبرى فى التاريخ (٣ : ١٣٤ – ١٣٦) من طريق ابن إسحق ، كنحو رواية سيرة ابن هشام

ورواه البيهتي في السنن الكبرى (٦: ٣٣٧ – ٣٣٧) كاملاً ، من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحق و حدثني عمرو بن شعيب ﴾ .

وروى أبو داود آخره ، من أول قوله « ردوا عليهم نساءهم » مع شيء من الاختصار ، ( ٢٦٩٤– ٣ : ١٥ عون المعبود) من طريق حماد عن ابن إسحق ـ وروآه النسائى (٢ : ١٣٣) ، ثم روى

قطعة منه (٢ : ١٧٨ ) ، من طريق حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٦٠ : ١٨٧ – ١٨٨) ، وذكر أنه « رواه أبو داود باختصار كثير » ، ثم قال : ﴿ رَوَاهُ أَحْمَلُمْ ، وَرَجَالُ أَحَدَ إِسْنَادِيهِ ثَقَاتَ ﴾ . وهذا صنيع غير جيد ، يوهم أَد أحد الإستادين فيه مطعن ، في حين أن إسناديه في المسند ، هذا وإسناد (٧٠٣٧) ، كلاهما رجال الأنصارُ مثلَ ذلك ، وقال عُينْنَهُ بن بَدْرٍ : أمَّا ما كان لى ولبنى فَزَارَةَ فلا ، وقال الأَثْرَعُ بن حَابِسٍ : أمَّا أنا وبنو تميم فلا ، وقال عبّاس بنُ مِرْدَاسٍ : أمَّا أنا وبنو سُلَيم فلا ، فقالت الحَيّانِ : كَذَبْتَ ! بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس ، رُدُّوا عليهم نساءهم وأبناءهم ، فقال بشيءٍ من الفَيْءِ فله علينا سِتَّهُ فرائِضَ من أول شيءٍ يُفِيئُهُ الله علينا ، حتى شم ركب راحلته ، وتعلّق به الناس ، يقولون : افْسِمْ علينا فيْأَنا بيننا ، حتى ألْجَوُّوه إلى سَمْرَة فخطَفَتْ رِدَاءه ، فقال : يا أيها الناس ، رُدُّوا على ردانى ، فوالله لو كان لكم بِعَدَدِ شَجَرِ تِهامة نَعَمٌ لقسَمْتُه بينكم ، ثم لا تُلفُونى بَخِيلًا ولا جبانًا لو كان لكم بِعَدَدِ شَجَرِ تِهامة نَعَمٌ لقسَمْتُه بينكم ، ثم لا تُلفُونى بَخِيلًا ولا جبانًا

وذكره ابن كثير فى التاريخ (٤ : ٣٥٢ ــ ٣٥٤) من رواية ابن إسحق ، بأطول مما هنا ومما فى سيرة ابن هشام . ويظهر لى أنه نقله من سيرة ابن إسحق مباشرة .

وقول الوفود « إنا أصل وعشيرة » : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استرضع فى بنى سعد بن بكر بن هوازن ، أمه صلى الله عليه وسلم من الرضاع : حليمة السعدية بنت عبد الله بن الحرث ، و ا : ٢٩٦)، و زوجها : الحرث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى . انظر الإصابة ( ٨ : ٥٢ – ٥٣ ، و ١ : ٢٩٦)، وجمهرة الأنساب لابن حزم ( ص ٢٥٣) .

وقوله « ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم » ، فى نسخة بهامش م « وأولادهم » . ووقع فى مجمع الزوائد « وأموالحم » بدل « وأبناءهم » ، وهو خطأ مطبعى واضح . وقوله « إلى سمرة » ، هى بفتح السين والراء و بينهما ميم مضمومة ، وهى ضرب من شجر الطلح له شوك . وقوله « ثم لا تلفونى » ، هو بضم التاء و بالفاء ، كما ضبط فى ك . أى لا تجدونى . ووقع فى ح ومجمع الزوائد « تلقونى » بالقاف ، وهو تصحيف مطبعى ، ويؤيد ما ذكرنا روايتا البيهي وتاريخ ابن كثير « ثم ما ألفيتمونى » .

وقوله « ليس لى من هذا النيء ولا هذه إلا الحمس » ، هذا هو الصواب الذي يستقيم به الكلام ، وهو الموافق لما في مجمع الزوائد لفظاً ، وهو قريب معنى لما في سائر الروايات . ووقع محرفاً في الأصول هنا ، وأقربها إلى الصواب ما في ك : « من هذا النيء وهذه إلا الحمس » . وفي ح « من هذا الفيء هؤلاء هذه إلا الحمس » ! وفي م « من هذا النيء هذه الحمس » !! وكله تخليط لا معنى له. ورواية أبي داود : « ليس لى من هذا النيء شيء ولا هذا ، ورفع إصبعيه ، إلا الحمس » . والنسائي : « ليس لى من النيء شيء ولا هذه إلا الحمس » . والطبرى : « ليس لى من فيتكم ولا هذه الوبرة إلا الحمس » . والبيهتي وابن كثير : « والله ما لى من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الحمس » .

و « الحياط » بكسر الحاء المعجمة وتخفيف الياء : هو الحيط . و « المخيط » بكسر الميم وسكون

ولا كَذُوبًا ، ثم دَنَا من بعيره ، فأَخَذَ وَبَرَةً من سَنَامِه فجعلها بين أصابعه السَّبَابة ولا كَذُوبًا ، ثم رفعها ، فقال : يا أيها الناس ، ليس لى من هذا الفَيْءِ ولا هذه ، إلا الخُمُس ، والخُمُس مردود عليكم ، فرُدُّوا الخِيَاطَ والْمِخْيَط ، فإن الغُلُول يكون على أهله يوم القيامة عارًا ونارًا وشَنَارًا ، فقام رجل معه كُبَّة من شَعَر ، فقال : إنى أخذت هذه أُصْلِح بها بَرْدَعَة بعير لى دَبِرٍ ، قال : أمَّا مَا كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك ، فقال الرجل : يا رسول الله ، أمَّا إذْ بكغَتْ ما أرَى فلا أرب لى جها ، ونَبذَها .

والمراد المامة بن زيد عن عبد الله بن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن

آلحاء وفتح الياء: هو الإبرة . ووقع فى مجمع الزوائد بينهما كلمة «والمخياط »! وهى زيادة لا معنى لها ، ولا أثر لها فى شيء من الروايات .

وقوله « يوم القيامة » ثبت فى ك مؤخراً بعد قوله « وشناراً » و « الشنار » بتخفيف النون : العيب والعار . و « الكبة من الشعر » بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة : ما جمع منه ، و « البردعة » بالدال المهملة : هى الحلس الذى يلقى تحت الرحل ، وهى معروفة ، وقد ثبت هنا فى الأصول ومجمع الزوائد بالمهملة ، وقد يتوهم كثير من الناس أنها خطأ ، لا شنهارها على ألسنتهم بالذال المعجمة ، ولكنها صحيحة بكلتيهما ، قال شمر : « هى البرذعة والبردعة ، بالذال والدال » وانظر النسان ( ٩ : ٣٥٥).

وقوله « دبر » : يجوز أن يكون فعلا ماضيًا ، بفتح الدال وكسر الباء الموحدة ، يقال « دبر البعير ، بكسر الباء ، يدبر ، بفتحها ، دبراً ، بفتحتين » ، فتكون الراء مبنية على الفتح . ويجوز أن يكون اسمًا ، بفتح الدال وكسر الباء ، مع كسر الراء منونة ، صفة للبعير ، يقال « دبر البعير فهو دبر » ، أى أصابته « الدبرة » بفتح الدال والباء والراء ، وهي قرحة تكون في ظهره .

(۹۷۳۰) إسناده صحيح.

ورواه أبو داود الطيالسي ( ٢٢٦٤) عن ابن المبارك ، بهذا الإسناد ، وزاد : « أو عند أفنيتهم . شك أبو داود » ، يعني أنه شك في لفظ « مياههم » أو « أفنيتهم » .

ورواه ابن ماجة ( 1 : ٢٨٤) من طريق محمد بن الفضل السدوسي عن ابن المبارك . ولكن وقع فيه خطأ في الإسناد ، الراجع عندى أنه خطأ مطبعي : «قال : «حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر »! وهذا خطأ يقيناً ، الظاهر أن أصله كان هكذا : «حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد [ عن عرو بن شعيب ] عن أبيه [ عن ابن عمرو] . وذلك أن السيوطي ذكر

عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٨٥/٢ قال : تُؤخذ صدقاتُ المسلمين على مِيَاهِهِمْ .

المحلات حدثنا زكريابن عدى حدثنا عُبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أنَّ رجلًا قال : يا رسول الله . إنى أعطيتُ أمِّى حديقة حياتها ، وإنها ماتت فلم تَدْرُكُ وارثًا غيرى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَجَبَتْ صدقتُك ، ورَجَعتْ إليك حديقتُك .

الحديث فى زوائد الجامع الصغير ( ٢ : ٢٧ من الفتح الكبير ) ونسبه لأحمد وابن ماجة عن ابن عمر و . ثم لم يذكره البوصيرى فى زوائد ابن ماجة . ولو كان من حديث ابن عمر بن الحطاب لذكره إن شاء الله ، لأن هذا المعنى لم يروه أحد من أصحاب الكتب الحمسة من حديثه . بل رواه أبو داود بعناه من حديث ابن عمرو بن العاصى ، كما أشرنا إلى ذلك فى شرح ( ٦٦٩٢) ، فإنه هناك ضمن حديث طويل ، بلفظ : « ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى ديارهم » ، وهذا عند أبى داود ( ١٥٩١) من رواية ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : « لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دورهم » .

وقد ذكره المجد فى المنتقى (٢٠٣٢) ونسبه لأحمد فقط ، ثم ذكره (٢٠٣٣) باللفظ الآخر ، ونسبه لأحمد وأبى داود . ووقع فى المنتقى خطأ مطبعى أيضًا ، يجعله من حديث «ابن عمر » ، وصوابه «ابن عمر وسوابه «ابن عمر » ، كما فى نيل الأوطار (٤: ٢٢١) ، وكما فى مخطوطة المنتقى الصحيحة التى عندى .

وسيأتى معناه ضمن الحديثين (٧٠١٢ ، ٧٠٢٤).

(٦٧٣١) إسناده صحيح . عبيد الله : هو ابن عمرو الرقى ، سبق توثيقه (١٣٥٩) . عبد الكريم : هو ابن مالك الجزرى :

والحديث رواه ابن ماجة (٣٠ : ٣٨) من طريق عبد الله بن جعفر الرقى عن عبيد الله . بهذا الإسناد . ونقل شارحه عن زوائد البوصيرى قال : « إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب » .

وذكره الهيثمى بنحوه مرتين فى مجمع الزوائد (٦: ١٦٦ ، ٢٣٢) ، وقال فى كلتيهما : «رواه البزار ، وإسناده حسن » .

وانظر (٦٦١٦) . وقد أشرنا إلى هذا هناك .

٦٧٣٧ حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزِّنَاد عن عبد الرحمن بن أبى الزِّنَاد عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نَذْرَ إلا فيا ابْتُغِيَ به وجهُ الله عز وجل ، ولا يمينَ في قطيعة رَحِمٍ.

عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال : قال رسول عبد الرحمن بن الله على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منّا مَن لم يَرْحَمْ صغيرَنا ، ويَعْرِفْ حَقَّ كبيرِنا .

(٦٧٣٢) إسناده صحيح . ورواه أبو داود (٣٢٧٣ ــ ٣ : ٢٤٣ عون المعبود) عن أحمد بن عبدة الضبى عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه عن عمرو بن شعيب .

وانظر ( ٦٧١٤ ) والمنتقى ( ٤٨٩٠ ، ٨٩٨٤ ) .

(٦٧٣٣) إسناده صحيح .

ورواه أبو داود (٤٩٤٣ - ٤ : ٤٤١ عون المعبود) ، والحاكم ( 1 : ٦٢) ، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمر و . قال الحاكم : «حديث صحيح على شرط مسلم ، فقد احتج بعبد الله بن عامر اليحصبى ، ولم يخرجاه . وشاهده الحديث المعروف ، من حديث محمد بن إسحق وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » . ووافقه الذهبى .

ولكن أبوداود لم يسم « عبدالله بن عامر » ، بل قال في روايته « عن ابن عامر » . فاضطربت أقوالم فيه دون دليل . وزادهم اضطراباً أن البخاري رواه في الأدب المفرد (ص ٥٣) عن على بن المديني عن « سفيان عن ابن جريج عن عبيد الله بن عامر » ، ثم رواه عن محمد بن سلام عن « سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر » . فالظاهر عندي أنه وقع تحريف في نسخ الأدب المفرد في الإسنادين ، وأن صوابهما « عبد الله بن عامر » ، وأنه وقع تحريف في الإسناد الأول بذكر « ابن جريج » وأن صوابه « ابن أبي نجيح » لأن الحديث سيأتي من رواية الإمام أحمد (٧٠٧٣) عن ابن المديني : « حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عامر » . ورواية أحمد صريحة في ابن المديني : « حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عامر » . ورواية أحمد صريحة في أنه « عبد الله بن عامر اليحصبي » ثم موافقة الذهبي إياه على ذلك . وانظر بعد ذلك نوعاً من اضطرابهم في هذا في التهذيب ( ٢ : ثم موافقة الذهبي إياه على ذلك . وانظر بعد ذلك نوعاً من اضطرابهم في هذا في التهذيب ( ٢ : ثم موافقة الذهبي إياه على ذلك . وانظر بعد ذلك نوعاً من اضطرابهم في هذا في التهذيب ( ٢ : ثم حصاً ! !

7٧٣٤ حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد ، يعنى ابن الهَادِ ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إنى أُعوذ بك من الكسل ، والهرَم ، والمَغْرَم ، والمَأْدَم ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدَّجَّال ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من عذاب النار

مه ٦٧٣٥ حدثنا يونس وأبو سلمة الخُزَاعى قالا حدثنا ليث عن يزيد يعنى ابن الهاد ، عن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده ، أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ألا أخبركم بأحبتكم إلى وأقربكم منى مجلسًا يوم القيامة؟ فسكت القوم ، فأعادها مرتين أو ثلاثًا ، قال القوم : نعم يا رسول الله ، قال : أحْسَنُكم خُلُقًا .

وأما رواية ابن إسحق ، التي أشار إليها الحاكم ، فستأتى فى المسند ( ٦٩٣٥) ، ورواها البخارى فى الأدب المفرد ( ص ٥٣ ) ، والترمذى (٣ : ١٢٢) ، كلهم من طريق ابن إسحق عن عمرو بن بن شعيب عن أبيه عن جده ، به مرفوعًا . قال الترمذى : « حديث محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح » .

وانظر ( ۲۳۲۹ ) ..

<sup>(</sup>٦٧٣٤) إسناده صحيح . ليث : هو ابن سعد ً.

والحديث رواه النسائى (٢ : ٣١٧) من طريق شعيب بن الليث عن أبيه ، به . وسيأتى مرة أخرى (٦٧٤٩) . وانظر (٢٨٣٩) .

<sup>«</sup>المغرم»: الغرم، وهو الدين، وقد فسر فى حديث عائشة بنحوه عند الشيخين وأبى داود: «فقال قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأحلف». انظر المنذري (٨٤٣). و «المأثم». قال ابن الأثير: «الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه، وضعًا للمصدر موضع الاسم».

<sup>(</sup>٦٧٣٥) إسناده صحيح.

ورواه البخارى فى الأدب المفرد (ص ٤٢) عن عبد الله بن صالح . والحرائطى فى مكارم الأخلاق (ص ٥) من طريق يونس بن محمد ، كلاهما عن الليث ، به . وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (٣ : ٢٥٨) ، وقال : «رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه » . وذكره الحيشمى فى مجمع الزوائد (٨ : ٢١) وقال : «رواه أحمد ، وإسناده جيد » .

٦٧٣٦ حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا خليفة بن خياط حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حَلَفَ على عينٍ فرأًى غيرها خيرًا منها ، فتَرْكُها كَفًارَتُها .

٧٣٧ حدثنا عبد الله بن الحرث المكى حدثنى الأسلمى ، يعنى عبدَ الله بن عامر - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : عَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتَيْن ، وعن الجارية شاةً .

٦٧٣٨ حدثنا محمد بن عبد الله بن الزُّبير حدثنا أَبَانُ ، يعني ابن عبد الله ،

وسیأتی (۷۰۳۵) عن یعقوب بن إبراهیم عن أبیه عن یزید بن الهاد . . وانظر (۲۵۰۶ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ .

(٦٧٣٦) إسناده صحبح . خليفة بن خياط : سبق توثيقه ( ٦٦٩٠) ، ونزيد هنا أنه ذكره ابن حبان فى الثقات ( ٢ : ١٤٦ من المخطوطة المصورة عندنا ) ، قال : «خليفة بن خياط العصفرى ، كنيته : أبو هبيرة ، من أهل البصرة ، سمع حميداً الطويل ، وكان راوياً لعمرو بن شعيب ، روى عنه أبو الوليد الطيالسي ، مات سنة ستين ومائة . وهو جد خليفة بن خياط ، شباب العصفرى » .

والحديث رواه أبو داود الطيالسي ( ٢٢٢٩ ) : «حدثنا خليفة الحياط ، ويكني أبا هبيرة عن عمرو بن شعيب » ، بهذا الإسناد ، بنحوه .

ورواه ابن ماجة (١: ٣٣١) من طريق عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب ، وهذا إسناد جيد ، على الرغم من كلامهم فى عون بن عمارة البصرى ، فقد ترجمه البخارى فى الكبير (١٨/١/٤) فلم يذكر فيه جرحًا ، ولم يذكره فى الضعفاء ، وقد نقلوا كلامًا فيه عن البخارى ، لا أدرى من أين ؟

وروى أبو داود ( ٣٢٧٤ – ٣ : ٣٤٣ – ٢٤٤ عون المعبود) نحو معناه ، ضمن حديث من رواية عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب .

(٦٧٣٧) إسناده ضعيف ، لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي من قبل حفظه ، كما بينا في شرح (٦٦٦١) . ومعناه صحيح ، مختصر من معني (٦٧١٣) .

(٦٧٣٨)؛ إسناده صحيح . أبان بن عبد الله : هو البجلي الأحمسي ، سبق توثيقه (٦٦٧) ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى في الكبير (٤٥٣/١/١) .

والحديث مختصر ( ٦٤٧٨ ؛ ٦٥٩١) من وجه آخر عن ابن عمرو . وانظر ( ٦٥٥٨ ، ٦٦٧٤)،

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام .

7٧٣٩ حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لَهيعة عن يزيدَ بن أبي حبيب عن قَيْصَرَ التجيبي عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : كتّا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء شاب فقال : يا رسول الله ، أُقبّلُ وأنا صائم؟ قال : لا ، فجاء شيخٌ فقال : أقبّلُ وأنا صائم؟ قال : نعم ، قال : فنظر بعضُنا إلى بعض ، فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد عَلِمْتُ لِمَ نَظَر بعضُكم إلى بعْضٍ ، إن الشيخ يَمْلِكُ نَفْسَه .

<sup>(</sup>٦٧٢٩) إسناده صحيح.

قيصر التجيبى: تابعى مصرى ثقة ، وثقه ابن حبان ، وترجمه البخارى فى الكبير ( ٢٠٤/١/٤ - ٢٠٥ ) باسم « قيصر » فقط دون نسبة ، ولم يذكر فيه جرحاً ، وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( ١٤٩/٢/٣ ) باسم « قيصر من أهل مصر»، وروى عن أبيه أبى حاتم قال: « لا بأس به »، وترجمه الحافظ فى التعجيل ( ٣٤٦ – ٣٤٧) وقال : « ذكره ابن يونس فقال : قيصر بن أبى غزية مولى تجيب » ، وقال ابن عبد الحكم فى فتوح مصر ( ص ٢٦٥ ) : « وقيصر مولى تجيب : هو قيصر بن أبى غزية بن أبى بحرية » ، وهكذا وقع التصحيف فى واحد منهما : التعجيل أو فتوح مصر ، فرسم « غزية » يقارب رسم « بحرية » ، ولم أستطع ترجيح أحدهما من مصدر آخر . وترجمه السيوطى فى حسن المحاضرة ( النا عليه السم » قيصر التجيبى المصرى » .

والحديث رواه ابن عبد الحكم فى فتوح مصر (ص ٢٦٥) عن أبى الأسود النصر بن عبد الحبار عن أبى الأسود النصر بن عبد الحكم عن ابن لهيعة ، بهذا الإسناد ، ولكن فيه اسم الصحابي « عبد الله بن عمر » ، وقال ابن عبد الحكم عقب روايته : « وخالف أسد بن موسى فى هذا الحديث ، فقال : عبد الله بن عمر و ، والله أعلم . قال عبد الرحمن بن عبد الحكم : وكأنى رأيت المصريين يقولون : هو ابن عمر » .

وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (٣: ١٦٦) ، وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وفيه كلام » . ولكن وقع اسم الصحابى فيه « عبد الله بن عمر » . وعندى أن هذا خطأ ناسخ أو طابع يقيناً ، إذ نسب الحديث المسند ، وهو فى المسند .. كما ترى .. فى حديث « عبد الله بن عمرو بن العاص » ، ، فلو كان عند الطبرائى غير ما فى المسند ، لذكره على أنه حديث آخر ، لتغاير الصحابى ، كما هو بديهى .

وأشار ابن حزم في المحلى (٢٠٨ : ٢٠٨) إلى هذا الحديث ، فضعفه بابن لهيعة ، كعادته ،

• ٣٧٤٠ حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البُنَانى وداود بن أبي هندعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل قدير ، مائتى مرة فى يوم ، لم يَسْبِقْه أحدُّ كان قَبْلَهُ ، ولا يُدْرِكهُ أحدٌ بعدَه ، إلا بأَفْضَلَ من عمله .

7٧٤١ حدثنا عبد الرزَّاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم قومًا يَتَدَارَوُن فقال : إنما هَلَكَ مَنْ كان قبلكم بهذا ، ضَرَبُوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نَزَل كتاب الله يُصَدِّقُ بعضُه بعضًا ، فلا تُكذِّبُوا بعضَه ببعضٍ ، فما عَلِمْتُم منه فقُولوا ، وما جَهِلْتُم فكلُوه إلى عَالِمِهِ .

وبأن فى إسناده «قيس مولى تجيب ، وهو مجهول لا يدرى من هو »! وهكذا وقع اسم «قيصر » فى المحلى محرفًا إلى «قيس »! ويظهر لى أنه خطأ فى نسخ المحلى قديم ، إن لم يكن خطأ من ابن حزم أو فى المحلى محرفًا إلى «قيس »! ويظهر لى أنه خطأ فى نسخ المحلى المرواية التى وقعت له ، لأن الحافظ ابن حجر قلده فى لسان الميزان ( ٤ ٤ ، ٤٨٠ ) دون بحث أو تحقيق ، فقال : «قيس مولى تجيب ، قال ابن حزم فى المحلى : مجهول »! ولم يذكره الذهبى فى الميزان .

وانظر ما مضى فى مستد عمر بن الخطاب (١٣٨ ، ٣٧٢) ، وفى مسند ابن عباس (٢٢٤١ ، ٣٣٩١ ، ٣٣٩١ ) ...

<sup>(</sup>۹۷٤٠) إسناده صحيح . وقد روى ثابت البنانى هنا عن عمرو بن شعيب ، وهو أكبر منه ، كما نص على ذلك فى التهذيب .

والحديث ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (١٠ : ٨٦) ، ونسبه لأحمد والطبرانى ، وقال : و ورجال أحمد ثقات ، وفى رجال الطبرانى من لم أعرفه » . وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (٢ : ٢٥٨) وقال : « رواه أحمد بإسناد جيد ، والطبرانى » .

<sup>(</sup>٦٧٤١) إسناده صحيح . وهو مختصر فى معناه من (٦٧٠٢) ، وقد أشرنا إليه هناك ، وأنه رواه البخارى فى كتاب خلق الأفعال (ص ٧٨) .

ونقله ابن كثير فى التفسير (٢: ١٠١ – ١٠٢) عن هذا الموضع ، ولكن سقط من أول إسناده «حدثنا عبد الرزاق» ، وهو خطأ مطبعي واضح . ونقله السيوطي فى الدر المنثور (٢: ٦) ونسبه لأحمد فقط

٣٧٤٧ حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حَمَل علينا السلاح فليس منا ، ولا رَصَدَ بطريق ، ومن قُتِل على غير ذلك فهو شِبهُ العَمَد ، وعقلهُ مُعَلَّظٌ ، ولا يُقْتَلُ صاحبُه ، وهو كالشهر الحرام ، للحُرْمَة والجِوَارِ . ١٨٦/٢

٣٧٤٣ حدثنا عبد الصمد وحسين بن محمد قالا حدثنا محمد بن راشد عن سليان بن موسى، قال حسين فى حديثه: قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قُتل خطأً فديتُه مائةً من الإبل، ثلاثون بناتُ مَخَاض، وثلاثون بناتُ لَبُونٍ، وثلاثون حِقّةً، وعَشْرٌ بنو لَبُونٍ ذُكُورٌ.

7٧٤٤ حدثنا حسن حدثنا ابن لَهيعة حدثنا بكر بن سَوَادَةَ عن عبد الرحمن بن جُبير أن عبد الله بن عمرو حدَّثه: أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أساء بنت عُميس ، فدخل أبو بكر ، وهي تحته يومئذ ، فرآهم ، فكره ذلك ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: لم أرَ إلاّ خيرًا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بَرَّاها من ذلك ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخل رجل بعد يوى هذا على مُغِيبَة ، إلا ومعه رجل أو اثنان .

وقوله « يتدار ؤن ۽ : أي يتدافعون ويختلفون .

<sup>(</sup>٦٧٤٢) إسناده صحيح . وهو مطول (٦٧١٨ ، ٦٧٢٤) . وانظر (٧٠٣٣ ، ٢٠٨٨) .

<sup>(</sup>٦٧٤٣) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٦٦٣) ، ومطول (٦٧١٩) .

<sup>(</sup>٦٧٤٤) إسناده صحيح . وهو مكررا (١٥٩٥) .

مروان حدثنا الحسن بن عَمْرو الفُقَيْمي عن جُنادَة بن أبي أمية عن عبد الله مروان حدثنا الحسن بن عَمْرو الفُقَيْمي عن جُنادَة بن أبي أمية عن عبد الله

(۹۷۶۰) إسناده صحيح . مروان : هو ابن معاوية الفزارى ، سبق توثيقه (۸۷۳) ، ونزيد هنا قول أحمد : «ثبت حافظ » ، وترجمه البخارى فى الكبير (۴۷۲/۱/٤) ، وهو من كبار شيوخ أحمد ، ولكنه روى عنه هنا بواسطة أبى إبرهيم المعقب . الحسن بن عمرو الفقيمى : سبق توثيقه (۱۸۳۳) ، ونزيد هنا أنه ذكره ابن حبان فى الثقات (۲ : ۱۱٦ – ۱۱۷) ، «الفقيمى » ، بضم الفاء : نسبة إلى « بنى فقيم » ، بطن من تميم .

« جنادة بن أبى أمية » : أشرنا فى شرح (٢٥٩٢) إلى أن لهم ثلاث تراجم فى هذا الاسم ، والظاهر الراجع عندى ما ذكره ابن سعد فى الطبقات (١٥١/٢/٧) أنه تابعى قديم ، قال : « جنادة بن أبى أمية الأزدى ، لتى أبا بكر وعمر ومعاذاً وحفظ عنهم ، وكان ثقة صاحب غزو . قال مجمد بن عمر : توفى فى سنة ٨٠ فى خلافة عبد الملك بن مروان » . وفى التهذيب : « وقيل مات سنة ١٨٤» . وأما الصحابى فهو « جنادة الأزدى » . ترجمه ابن سعد أيضاً (١٩٤/٧/٧) ، وسماه بعضهم « جنادة بن مالك » .

والحديث رواه البخارى (٦: ١٩٣ – ١٩٤ و ١٦: ٢٢٩) من طريق عبد الواحد بن زياد ، وابن ماجة (٢: ٧٩) من طريق أبى معاوية . كلاهما عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ، به . فقال الحافظ فى الموضع الثانى (١٢: ٢٢٩) : « هكذا فى جميع الطرق بالعنعنة ، وقد وقع فى رواية مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبى أمية عن عبد الله بن عمرو . فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد الله ، أخرجه النسائى وابن أبى عاصم من طريقه . وقال وجزم أبو بكر البردنجى فى كتابه فى بيان المرسل أن مجاهداً لم يسمع من عبد الله بن عمرو » . وقال فى الموضع الأول (٦: ١٩٤٤) : « كذا قال عبد الواحد عن الحسن بن عمرو ، وتابعه أبو معاوية عند ابن ماجة . وعمرو بن عبد الله بن عمرو] . وخالفهم مروان بن معاوية ، فرواه عن الحسن عن الحسن الفقيمي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ) . وخالفهم مروان بن معاوية ، فرواه عن الحسن بن عمرو ، فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد الله بن عمرو ) وهو جنادة بن أبى أمية ، أحرجه من طريقه النسائى . ورجع الدارقطني رواية مروان لأجل هذه الزيادة . لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ، المبت ، وليس بمدلس ، فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولا من جنادة ، ثم لتى عبد الله بن عمرو ، أو سمعاه معاً وثبته فيه جنادة ، فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة ، وحدث به عن جنادة أخرى » .

هكذا قال الحافظ ، ولقد يكون تحقيقًا جيداً لولا أن يعكر عليه رواية المسند هنا . فإن أحمد رواه – كما ترى – من طريق مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن جنادة عن عبد الله بن عمرو ، ليس فيه ذكر لمجاهد أصلا . وهذا هو الثابت في الأصول الثلاثة للمسند هنا . ورواية النسائي التي أشار إليها الحافظ في الموضعين ، هي في السنن (٢٠ : ٢٤٢ طبعة مصر – وص ٧١٥ من طبعة الهند)، رواها عن دحيم «قال : حدثنا هرون قال : حدثنا الحسن ، وهو ابن عمرو ، عن مجاهد عن جنادة

بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قَتَل قتيلًا من أهل الدُّمة لم يَرَحْ رائحة الجنة ، وإن رِيحَها لَيُوجَدُ من مسيرة أربعين عامًا .

ابنَ الحرث ، أخبرنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أنه سمع رجلًا من الزّينة سمّال رسول الله ، في ضَالّة من أريننَة سأَل رسول الله ، في ضَالّة

بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو » . وقد ثبت اسم الراوي عن الحسن « هرون » ، هكذا واضحاً في طبعة مصر ، وفي المخطوطتين اللتين عندي من سنن النسائي ، وإحداهما نسخة العلامة الشيخ عابد السندى ، بل رسم في طبعة الهند « هارون » بالألف . ولكن كلام الحافظ يدلنا على أنه « مروان » ، وهي ترسم في المخطُّوطات القديمة « مرون » دون ألف ، تصحفت في الحطوط المتأخرة إلى « هرون » ، ثُمَّ زَادتُ طَبِعة الهند التصحيف توكيداً ، فرسمته « هارون » ! وهو « مروان » يقيناً ، أو بما يقرب من اليقين ، لأن دحيمًا الحافظ شيخ النسائي معروف بالرواية عن مروان بن معاوية الفزاري ، ولأني لم أجد فيمن يسمى « هرون » من هذه الطبقة من روى عن الحسن بن عمرو أو روى عنه دحيم . فْهذا خصاً مَن الناسخين ثبت بيقين أنه خطأ ، بدلالة رواية المسند هنا ، وبدلالة كلام الحافظ ، وبقرائن الرواة والطبقات . فلعله وقع في نسخ النسائي خطأ آخر قديم ، تدل عليه رواية المسند ، أن يُكُون أصل ما في رواية النسائي «حدثنا الحسن ، وهو ابن عمرو ، عن مجاهد ، وعن جنادة بن أبي أمية » ، فيكون الحسن الفقيمي روى الحديث عن شيخين من التابعين : مجاهد ، وجنادة ، فسقط حرف الواو من بعض الناسخين القدماء ، فصار « عن مجاهد عن جنادة » ، ووكد هذا الحطأ عندهم أن مجاهداً صحب جنادة بن أبي أمية في الغزو ، فقد روى البخاري في الكبير (٢٣١/٢/١) بإسناده « عن ابن عون عن مجاهد : كان جنادة علينا في البحر ست سنين ، فخطبنا يوميًا » ، وروى نحو ذلك فى الصغير ( ص ٧٠) ، فتوهم من توهم أن جنادة فى هذا الإسناد شيخ مجاهد ، لا زميله فى الرواية عن عبد الله بن عمرو . هذا احمال قريب عندى ، ولكنى لا أستطيع أن أجزم به ، إلا أن أجد دليلا آخر يؤيده . وأسأل الله التوفيق .

وقوله « لم يرح » ، بفتح الياء والراء : قال ابن الأثير : « أى لم يشم ريحها . يقال : راح يريح ، وراح يراح ، وأراح يريح ، وأراح يريح ، وأراح يريح ، وأراح يريح ، إذا وجد رائحة الشيء . والثلاثة قد روى بها الحديث » . والرواية في البخارى بالوجه الأول ، وهو الذي رجحه الحافظ .

<sup>(</sup>٦٧٤٦) إسناده صحيح . حسين ، شيخ أحمد : هو ابن محمد المروذى . والحديث مكرر (٦٦٨٣) بنحوه ، وقد أشرنا إليه هناك .

لا الحفش \* بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وآخره شين معجمة : البيت الصغير الحقير . وقل فسره أحد الرواة هنا بأنه ( المظال ) ، وهي بفتح الميم والظاء المعجمة وتشديد اللام : جمع « مظلة ) ،

الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك ولَها؟ معها حِذَاوُها وسقاؤها ، قال : فضائلة الغَنَم ؟ قال : لك أو لأخيك أو للله بن قال : فَمنْ أخذها من مَرْتَعِها ؟ قال : عُوقب وغُرم مِثْلَ ثمنها ، ومن استَطْلقها من عِقال ، أو استَخْرَجَها من حِفْش ، وهي المَظَالُ ، فعليه القطع ، قال : يا رسول الله ، فالنَّمَر يُصَاب في أكمامه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على آكِل سبيل ، فمن اتَّخَذَ خُبْنَةً غُرِّم مثل ثَمَنِها وعُوقِب ، ومن أخذ شيئًا منها بعد أن أوى إلى مِرْبَد أو كَسَرَ عَنها بابا ، فبلغ ما يأخذ ثمن المِجَن ، فعليه القطع ، قال : يا رسول الله ، فالكَنْزُ نَجِدُه في الخرِب وفي الآرام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيه فالكَنْزُ نَجِدُه في الخرب وفي الآرام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيه في الرّكاز الخُمُسُ .

٣٧٤٧ حدثنا عبد الوهاب الخفّاف حدثنا حسين حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا سأَل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لى مالٌ، ولى يتيم ؟ فقال: كُلْ من مال يتيمك غَيْرَ مُسْرِفٍ، أو قال: ولا تَفْدِى مَالَكَ بِمَالِهِ، شَكَّ حُسَيْنٌ.

بفتح الميم وكسرها مع فتح الظاء ، وهي الحباء أو البيت ، يكون صغيراً أو كبيراً ، والمراد به الأماكن التي تجعل للغم ونحوها وقاية من الشمس أو المطر أو نحو ذلك .

<sup>«</sup> الآرام » : قال ابن الأثير : « الأعلام ، وهي حجارة نجمع وتنصب في المفازة يهندي بها ، واحدها : إرم ، كعنب . وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئًا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه ، تركوا عليه حجارة يعرفونه بها ، حتى إذا عادوا أخذوه » .

<sup>(</sup>٦٧٤٧) إسناده صحيح . حسين ، الراوى عن عمرو بن شعيب : هو حسين بن ذكوان المعلم. والحديث رواه أبو داود ( ٢٨٧٧ – ٣ : ٧٤ عون المعود) ، والنسائى (٢ : ١٣١) ، وابن ماجة (٢ : ٨٣) ، كلهم من طريق حسين المعلم ، بنحوه . ورواه البيهني في السنن الكبرى (٦ : ٢٨٤) من طريق أبى داود . ووقع في نسخ النسائى « حصين » بالصاد ، إلا في نسخة بهامش طبعة الهند ، فإنها على الصواب «حسين » بالسين .

وانظر ما مضي في مسند ابن عباس (٣٠٠٢) .

٩٧٤٨ حدثنا حسين بن محمد حدثنا مسلم ، يعنى ابن خالد ، عن عبد الرحمن ، يعنى ابن خرمكة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الراكبُ شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة وسلم قال : الراكبُ شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة وسلم قال : الراكبُ شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة وسلم قال : الراكبُ شيطانا ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة وسلم قال : الراكبُ شيطانا ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة وسلم قال : الراكبُ شيطانا ، والثلاثة والثلاثة والنائد والثلاثة والثلاثة والنائد والثلاثة والنائد والثلاثة والنائد والثلاثة والنائد والنائد والثلاثة والنائد و

٩٧٤٩ حدثنا الخُزاعى ، يعنى أبا سَلَمة ، قال حدثنا ليث عن يزيله ، يعنى ابن الهادِ ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إنى أعوذ بك من الكسَل ، والهرَم والمَأْثَم ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من عذاب النّار .

مرح حدثنا عفان حدثنا حماد ، يعنى ابن سَلَمة ، عن ثابت عن أبى أبوب : أن نَوْفًا وعبد الله بن عمرو ، يعنى ابن العاصى ، اجتمعا ، فقال نَوْف :

<sup>(</sup>٦٧٤٨) إسناده ضعيف ، لضعف مسلم بن خالد الزنجى ، كما بينا فى (٤٠٢) . ولكن الحديث فى ذاته صحيح ، لما سنذكر من تخريجه إن شاء الله .

والحديث سيأتى (٧٠٠٧) من طريق إسمعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة . وكذلك رواه مالك فى الموطأ (٩٧٨) عن عبد الرحمن بن حرملة . ورواه أبو داود (٩٧٨ – ٢ : ٣٤٠ عون المعبود ) ، والرمذى (٣: ٢١) ، كلاهما من طريق مالك . ورواه الحاكم فى المستدرك (١٠٢: ٢) من طريق ابن أبى فديك عن ابن حرملة ، وحسنه الرمذى ، وقال الحاكم : ٥ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبى ، فلم ينفرد به مسلم بن خالد .

وانظر (۲۷۱۹ ، ۲۰۱۴) .

<sup>(</sup>۹۷۶۹) إسناده صحيح . وهو مكرر (۹۷۳۶) . (۹۷۶۰) إسناده صحيح . ثابت : هو البناني .

أبو أيوب : هو يحيى بن مالك الأزدى العتكى المراغى، بصرى تابعى ثقة، وثقه النسائى وابن حبان والعجلى ، وقال ابن سعد فى الطبقات (١٦٤/١/٧) : « كان ثقة مأموناً » ، وترجمه البخارى فى الكبير (٣٠٣/٢/٤) .

لو أن السموات والأرض وما فيهما وُضِعَ فى كِفّة الميزان ، ووُضِعَت «لا إِلٰه إِلا الله » فى الكفّة الأخْرَى ، لَرجَحَتْ بهنّ ، ولو أن السموات والأرض ، وما فيهن كُنَّ طَبَقًا من حديد ، فقال رجلٌ «لا إِله إِلا الله » ، لَخَرَقَتُهُنَّ حتَّى تَنْتهى إِلى الله عز وجل ، فقال عبد الله بن عمرو : صلّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ، فعقب من عقب ، ورجَع من رجع ، فجاء صلى الله عليه وسلم ، وقد كاد يحسِرُ ثيابه عن ركبتيه ، فقال : أَبْشِرُوا مَعْشَرَ المسلمين ، هذا ربّكُم قد فتح بابًا من أبواب الساء ، يباهى بكم الملائكة ، يقول : هؤلاء عِبادِى قَضَوْا فريضة ، وهُمْ ينتظرون أخرى .

على بن زيد على بن موسى حدثنا حماد بن سَلَمة عن على بن زيد عن مُطَرِّفِ بن عبد الله بن عبد الله بن الشِّخِير: أَنَّ نوفًا وعبدَ الله بن عمرو اجتمعا ، فقال

وهذا الحديث في الحقيقة قسمان :

أولهما : آثر غير مرفوع ، من كلام نوف ، والظاهر أنه « نوف البكالى » التابعى ، ابن امرأة كعب الأحبار . ولم أجده فى غير المسند ، ولم يذكره صاحب مجمع الزوائد ، فيا وصل إليه تتبعى فيه . وحق له أن لا يذكره . فإنه ليس حديثًا مرفوعًا حتى يعتبره من الزوائد . وأما معناه فثابت صحيح مرفوعًا من رواية عبد الله بن عمرو أيضا (٦٥٨٣) ، فيا حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصية نوح لابنه .

وثانيهما : الحديث المرفوع . وهذا قد رواه ابن ماجة (١ : ١٣٨) من طريق النضر بن شميل عن حماد ، بهذا الإسناد . وقال البوصيرى فى زوائده : « هذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات » .

والحديث سيأتى بقسميه ( ٦٧٥١ ، ٦٧٥٢ ، ٦٩٤٦) . وانظر ( ۲۹۹٤ ، ۲۰۲٦) .

<sup>«</sup> عقب » بفتح العين وتشديد القاف ، من التعقيب : أى أقام فى مصلاه بعد ما فرغ من الصلاة .

<sup>(</sup>٦٧٥١) إسناده صحيح , وهو مكرر ما قبله بنحوه , وسيأتى مرة أخرى بهذا الإسناد (٦٩٤٦) . «حفزه النفس » : أي حثه وأعجله .

نوف ، فذكر الحديث ، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص : وأنا أحدثك عن النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فعقب مَنْ عَقَب مَنْ عَقَب ، ورَجَع مَنْ رَجَع ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أَنْ يَثُورَ الناسُ لصلاة العشاء ، فجاء وقد حَفَزَهُ النَّفَسُ ، رافعًا أصبعه هكذا ، وعَقدَ يَشُورَ الناسُ لصلاة العشاء ، فجاء وقد حَفَزَهُ النَّفَسُ ، رافعًا أصبعه هكذا ، وعَقدَ يَشعًا وعشرين ، وأشار بإصبعه السبّابة إلى الساء ، وهو يقول : أَبْشِرُوا مَعْشَرَ المسلمين ، هذا ربُّكم عز وجل قد فَتَح بابًا من أبواب الساء ، يباهي بكم الملائكة . يقول : ملائكتي ، انظروا إلى عبادي ، أدَّوا فريضةً وهم ينتظرون أُخْرَىٰ .

7۷۵۲ حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البُنانى عن أبى أيوب الأزْدِى عن نَوْفِ الأزْدَى وعبد الله بن عمرو بن العاصى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، مثلَه ، وزاد فيه : وإنْ كاد يَحْسِرُ ثوبَه عن ركبتيه ، وقد حَفَزَهُ النَّفَسُ .

٣٧٥٣ حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لَهيعة حدثنا يزيد بن أبى حبيب أنه سمع أبا الخَيْر يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصى يقول: إن رجلًا قال: يا رسول الله، أَىّ الإسلام أَفضلُ ؟ قال: مَنْ سَلِمَ الناسُ من لسانِه ويله .

٦٧٥٤ حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لَهيعة حدثنا عبد الله بن مُبَيّرة

<sup>(</sup>٦٧٥٢) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٦٧٥٣) إسناده صحيح . أبو الخير : هو مرثد بن عبد الله اليزني .

والحديث مضى معناه مطولا من وجه آخر ( ٦٤٨٧ ) . وانظر ( ٦٥١٥ ) .

قوله «أي الإسلام » ، في نسخة بهامش (ك) «أي المسلمين».

<sup>(</sup>٦٧٥٤) إسناده صحيح ، على خطأ وقع فيه بالحذف :

فإن الحديث قد مضى بأطول من هذا ( ٦٦٠٥) عن يحيى بن إسحق عن ابن لهيعة « عن عبدالله بن

عن ابن مُرَيَّح ، مولى عبد الله بن عمرو ، أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدةً . صلى الله عليه وملائكتُه سبعين صلاةً .

مروع الله عدو العاصى يُخْبِر ؟ قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما عدد الله بن عمرو بن العاصى يُخْبِر ؟ قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاصى يُخْبِر ؟ قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص ، فقضى بينهما ، فسَخِطَ. المَقْضِيُّ عليه ، فأتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قضى القاضى

هبيرة عن عبد الرحمن بن مريح الحولاني قال: سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاصي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول » . إلخ . وهذا الإسناد هنا فيه وصف « ابن مريح » بأنه « مولى عبد الله بن عمرو » . وقد ذكرنا هناك ترجمة « عبد الرحمن بن مريح الخولاني » ووصف الحافظ إياه بأنه « رجل مشهور ، له إدراك ، لأن ابن يونس ذكر أنه شهد فتح مصر » إلخ . فمثل هذا التابعي الخضرم لا يبعد أن يكون سمع عبد الله بن عمرو ، وقد كان هذا محتملا جدًا ، أن يكون سمع الحديث من عبد الله بن عمرو ، ومن أبي قيس عن عبد الله بن عمرو ، لولا ماذكر هنا من وصفه ، أعني « ابن مريح » ، بأنه « مولى عبد الله بن عمرو » . ، فإن المذكور في ماذكر هنا من وصفه ، أعني « ابن مريح » ، بأنه « مولى عبد الله بن عمرو » . ، فإن المذكور في السهمي ، وشتان ما بين الحولاني والقرشي ! ! ثم إنهم لم يذكروا في ترجمته أنه روى عن عبد الله بن عمرو ،

فالظاهر عندى أنه سقط ذكر أبى قيس من الإسناد الذى هنا . وأن يكون أصله « عن ابن مريح [ عن أبى قيس] ولى عبد الله بن عمرو : أنه سمع عبد الله بن عمرو » . والظاهر أن هذا السقط قديم بعض الشيء فى نسخ المسند ، لاتفاق الأصول الثلاثة عليه . ولعله لم يكن فى نسخ المسند التى كانت قديمًا فى أيدى الحفاظ ، مثل الحسيني وابن حجر . فلذلك لم يشيروا إليه قط .

(٦٧٥٥) إسناده حسن

سلمة بن أكسوم: ترجمه الحسيبي في الإكمال (ص ٤٥) وقال: إنه مجهول ، واستدرك عليه الحافظ في التعجيل (ص ١٥٩) فقال: «لم يذكر فيه جرحاً لأحد». ثم لم يترجمه الذهبي في الميزان ، ولا الحافظ في اللسان ، ولم أجد له ترجمه غير ذلك . و «أكسوم»: بضم الهمزة والسين المهملة وبينهما كاف ساكنة وآخره ميم ، وهي كلمة عربية ، يقال: «روضة أكسوم» أي ندية كثيرة النبت ، أو متراكمة النبت ، كما في القاهوس وشرحه . ووقع في مجمع الزوائد «السوم» باللام بدل الكاف ، وهو خطأ ناسخ أو طابع .

فاجتهدَ فأصاب ، فله عشرة أُجُورٍ ، وإذا اجتهد فأخطأ . كان له أُجْرٌ أَو أُجْرَان .

ابن حجيرة : هو عبد الرحمن بن حجيرة التابعي ، سبق توثيقه ( ٦٦٤٩ ) .

القاسم بن البرحي : تأبعي ثقة ، ترجمه البخاري في الكبير (١٦٢/١/٤ - ١٦٣) ، وابن آبى حاتم فى الحرح والتعديل (١٠٨/٢/٣) . والحسيني فى الإكمال (ص ٨٨) . والحافظ . في التعجيل (٣٣٧ – ٣٣٨) . والسمعاني في الأنساب (ورقة ٧٧) . وابن الأثير في اللباب (١: ١٠٨ – ١٠٩) . وذكره ابن حبان في الثقات . وذكر أبن الأثير أن اسمه القاسم بن عبد الله بن تعلبة التجيبي ، ثم البرحي . من تابعي مصر » . و « البرحي » : بفتح الباء والراء وبالحاء المهملة ، نسبة إلى « بريح » ، وهو بطن من كندة ، من بني الحرث بن معاويةً . وقد اضطربت أقوالهم في ضبط هذه النسبة . بينها الحافظ فى التعجيل . ورجح ما ذكرناه ، وجزم بأن كل ماسوى ذلك . تصحيف . ولكن وقع فى ضبط الحافظ خطأ فى النقل ، أو خطأ من الناسخين ـ فقد ذكر أنه « بفتح الموحدة وسكون الراء » ، وقال : « كذا ضبطه ابن ماكولا ومن مضى قبله ، أولم أبو سعيد بن يونس » ، ولكن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحييي اليماني ، مصحح التاريخ الكبير ، ذكر في هامشه النقل الصحيح عن ابن ماكولا . أنه « بفتح الباء والراء » ، وكذلك ضبطه السمعاني . ونقل ذلك عن « أَنِي سَعيد بن يونس المصرى في تاريخه » . وكذلك ضبطه الذهبي في المشتبه ( ص ٣٧ ) . فقال: « وبفتحتين : البرحي القاسم بن عبدالله بن ثعلبه التجيبي ثم البرحي ، وبريح : بطن من كندة » . وقال الحافظ في التعجيل : « وليس البرحي إسم أبيه ، بل هو نسبة إلى بريح . بوزن عظيم . بطن من كندة ، وكانوا نزلوا. بمصر في بني تجيب ، فكان يقال للواحد منهم : البرحي والتجيبي، ذكر ذلك ابن يونس فى ترجمة القاسم » . ولكن وقع فى التعجيل المطبوع «الفرحى » و « فريح » ، بالفاء بدل الباء ، وهو خطأ يقينًا ، من ناسخ أو طابع .

والحديث رواه ابن عبد الحكم فى فتوح مصر (ص ٢٧٨) عن عبد الملك بن مسلمة عن ابن لحيمة عن ابن لحيمة عن ابن لحيمة الإسناد ، ولكن فيه : «عن سلمة بن أكسوم عن ابن حجيرة : أنه سأل القاسم بن البرحى » إلخ ، فجعله من رواية ابن أكسوم عن ابن حجيرة عن القاسم . وما هنا فى المسند أثبت وأرجح : أنه من رواية ابن أكسوم عن القاسم مباشرة ، لأنه قال صراحة : «سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم » .

وهو فى مجمع الزوائد (٤: ١٩٥) . وقال : «رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط . وفيه سلمة بن أكسوم ، ولم أجد من ترجمه بعلم » . ووقع فيه اسم الصحابى « عبد الله بن عمر » . وهو خطأ واضح . والظاهر أنه خطأ مطبعى .

وذكر الحافظ ابن عبد الهادى المرفوع منه ، فى كتاب المحرر (ص ٢٠١) ، ونسبه لأحمد « بإستاد لا يصح ، من حديث عبد الله بن عمرو » .

المعنى الله بن بكر السّهمى ، المعنى واحد ، قالا حدثنا سوّار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال دسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرُّوا أبناء كم بالصلاة لسبع سنين ، وأسربوهم عليها لعشر سنين ، وفَرِّقُوا بينهم في المضاجع ، وإذا أَنْكَحَ أَحدُكم عبد وأو أَجيره فلا يَنْظُرَنَّ إلى شيءٍ من عَوْرَتِه ، فإنَّ ما أَسْفَلَ من سُرَّته إلى ركبتيه من عَوْرَته ، فإنَّ ما أَسْفَلَ من سُرَّته إلى ركبتيه من عَوْرَته .

7۷۰۷ حدثنا أبو كامل حدثنا حمّاد ، يعنى ابن سَلمَة ، أخبرنى حبيب المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ أَعْتَى الناسِ على الله عز وجل مَنْ قَتَل في حَرَم الله ، أو قَتَل غير قاتِله ، أو قَتَل غير قاتِله ، أو قَتَل بذُحُول الجاهلية .

وذكر السيوطى المرفوع منه أيضاً . في زوائد الجامع الصغير (١: ١٤٢ من الفتح الكبير) ونسبه لأحمد «عن ابن عمرو » .

وإنما ذهبنا إلى أن إسناده حسن ، على ما فى «سلمة بن أكسوم» من جهالة حاله : لأن الحرث بن يزيد ممن يروى عن عبد الرحمن بن حجيرة مباشرة سماعاً ، وهو ثقة من الثقات ، فأجدر به أن لا يروى عن شيخه بواسطة إلا أن يكون هذا الواسطة ممن يطمئن إلى صدقه والثقة به ، فى غالب الظن ، لا على الجزم والقطع . ولأن الحديث بمعناه ورد من وجه آخر ، فيه شيء من الضعف ، ينجبر كل من الإسنادين بالآخر : فسيأتى فى مسند عمرو بن العاص (ج ٤ ص ٢٠٥ حلبي) من حديث عبد الله بن عمرو عن أبيه عمرو بن العاص ، بنحوه . ورواه الدارقطي (ص ٥١٠) والحاكم (٤ : ٨٨) ، وأشار إليه الحافظ فى الفتح (١٣ : ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٦٧٥٦) إسناده صحيح . وقد مضى القسم الأول منه (٦٦٨٩) إلى قوله ٥ فى المضاجع » ، وأشرنا إلى هذا هناك ، مع تخريج الحديث كله . وانظر أيضاً نصب الراية (١ : ٢٩٦) .

قوله « إن ما أسفل من سرته » ، هذا هو الرسم الصحيح هنا ، وهو الذي في ( ك) ونصب الراية ، وفي (ح م) « إنما » ، وهو رسم غير جيد ، قد يجعل المعنى غير واضع .

<sup>(</sup>٦٧٥٧) إسناده صحيح . وهو محتصر (٦٩٨١) .

النبي على الله عليه وسلم ، كما تَتَخَلَّلُ البَاقِرَةُ بلسانِها .

٩٧٥٩ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال : سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفَرَع ؟ فقال : الفَرَعُ حَقَّ ، وإنْ تَرَكْتَه حتى يكون شُغْزُبًّا ابنَ مَخَاضٍ أو ابنَ لَبُون ، فتَحْمِل عليه في سبيل الله ، أو تُعْطِيه أَرْمَلَةً ، خيرٌ من أن تَبُكُه يَلْصَقُ لَحْمُه بوبَره ، وَتَكْفَأُ إِنَاءَك ، وتُولَه نَاقَتَك .

• ٦٧٦٠ حدثنا عبد الرزَّاق حدثنا مَعْمَر عن الزهرى عن ابن المسيَّب وأَنى سَلَمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال : لقينى رسول الله ١٨٨/٢ صلى الله عليه وسلم فقال : أَلَمْ أُحَدَّتْ أَنك تقومُ الليل؟ أو : أَنْتَ الذى تقول

التصريح بسهاع داود بن قيس من عمرو بن شعيب ، والتصريح بانه «عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو » بدل « عن جده » ، مما يؤيد ما قلناه وقال العلماء مراراً ، أن « عن جده » يراد به الجد الأعلى « عبد الله بن عمرو » ، لا الجد الأقرب « محمد بن عبد الله بن عِمرو » .

<sup>(</sup>٦٧٥٨) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٥٤٣) .

<sup>«</sup> نافع بن عمر » هو الصواب الثابت فى (كم) . وفى (ح) « نافع بن عمرو » ، وهو خطأ . (٦٧٥٩) إسناده صحيح . وهو مختصر (٦٧١٣) بهذا الإسناد . ولكن فى هذه الرواية فاثدتان : التصريح بسهاع داود بن قيس من عمرو بن شعيب ، والتصريح بأنه « عمرو بن شعيب عن أبيه عن

<sup>«</sup> تبكه » : أصل « البك » : دق العنق ، يقال: « بك عنقه يبكها بكًّا : دقها». والمراد هنا الذبح . « تكفأ » : من الثلاثي . وقد شرحناها في الرواية السابقة .

<sup>(</sup>٦٧٦٠) إسناده صحيح . وهو مختصر (٦٤٧٧) ، وهو أحد رواياته . وكذلك الحديثان بعده (٦٧٦١ ، ٦٧٦٢) ، وقد أشرنا هناك إلى روايته فى المسند ، وفاتنا أن نشير إلى هذه الثلاثة وإلى الحديث الآتى أيضمًا (٦٧٦٤) .

لأَقومَنَّ الليلَ ولاَّصُومَنَّ النهار؟ قال: أحسبه قال: نعم، يا رسول الله، قد قلتُ ذلك، قال: فقُمْ ونَمْ وصُمْ وأَفْطِرْ ، وصُمْ من كل شهر ثلاثة أَيام ، ولك مِثْلُ صيام الدَّهر ، قلت : يا رسول الله، إنى أُطِيقُ أَكثر من ذلك ؟ قال : فصُمْ يومًا وأَفطِرْ يومًا ، وأفطِرْ يومًا ، وهو صيامُ داودَ . قلت : إنى أُطيقُ أَفضلَ من ذلك ؟ قال : فصُمْ يومًا وأَفْطِرْ يومًا ، وهو صيامُ داودَ . قلت : إنى أُطيقُ أَفضلَ من ذلك ؟ فقال رسول الله عليه وسلم : لا أَفْضَلَ من ذلك .

معيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال : سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أقول : لأصُومَنَّ الدهر، ولا قومَنَّ الليل ما بَقِيتُ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت الذي تقول . أو قلت ، لا صومنَّ الدهر ولا قومنَّ الليل ما بقيتُ ؟ قال : فيانك لا تطبق ذلك ، قال : فيانك لا تطبق ذلك ، قال : فيان لا تطبق ذلك ، قال : فيان الحسنة عَشْرُ أَمْثالِها فَدْ كر معناه .

٦٧٦٢ حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى عن أبى سلمة حدثنى عبد الله بن عمروبن العاص، قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحو حديث الزهرى .

وهذا الإسناد والذي بعده من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد رواه الشيخان بأسانيد من حديث الزهرى ، منها ما في البخارى ( ٤ : ١٩١ – ١٩١ ، و ٦ : ٣٢٧) ومسلم ( ١ : ٣١٩) . وقد أشرنا في ( ٦٤٧٧ ) إلى كثير من روايات هذا الحديث في الكتب الستة وغيرها .

<sup>(</sup>۲۷۲۱) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله ، بنحو معناه .

<sup>(</sup>۲۷۲۲) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله ، بنحو معناه .

٦٧٦٣ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أَبِيهِ عَنْ عَبِدَ اللهِ بِنْ عَمْرُو ، قال : كَسَفَتَ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عليه وسلم ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأَخال . قال شعبة : وأَحْسِبُه قال في السجود نحو ذلك ، وجعل يبكى في سجوده ويَنْفُخ . ويقول : رَبِّ . لَمْ تَعِدْني هذا وَأَنا أَستغفرُك ، رَبِّ ، لَمْ تعدنى هذا وأنا فيهم. فلما صلى قال: عُرضَتْ علىَّ الجنةُ، حتى لو مددتُ يدى لتناولتُ من قُطُوفها ، وعُرضتْ على النارُ ، فجعلتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَن يَغْشَاكِمٍ. حَرُّها . وَرَأَيْتُ فَيِهَا سَارَقَ بَدَنَتَيْ رَسُولَ الله ، صلى الله عليه وسلم . ورأَيْت فيها أَخَا بنى دَعْدَع ِ . سارقَ الحَجيج . فإذا فُطِنَ له قال : هذا عَمَلُ المِحْجَنَ ، ورأَيتُ فيها امرأةً طويلةً سوداء حِمْيَريَّةً .تُعَذَّبُ في هرة ، رَبَضَتْها . فلم تُصْعِمْها ولم تَسْقِها ، ولم تَدَعْها تأكلُ من حَشَاشِ الأرض . حتى ماتت ، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لمُوت أحد ولا لحياتِه ، ولكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا انكسف أحدُهما ، أُو قال: فُعِل بِأَحدهما شيءٌ من ذلك ، فاسْعَوْا إِلَى ذكر الله . [قال عبد الله بن أحمد] : قال أني : قال ابنُ فُضَيْل : «لِمَ تُعَذِّبُهُمْ وأَنا فيهم ؟ لِمَ تُعَذِّبُنَا ونحن نستغفرك ؟

وقال : «من خَشَاش الأرض »، حدثناه معاوية .

<sup>(</sup>٦٧٦٣) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٤٨٣) ، ويؤيد صحته ، لأن هذا من رواية شعبة عن عطاء . وشعبة سمع منه قديمنًا .

وقول أحمد « قال ابن فضيل » إلخ ، هو إشارة إلى الرواية الماضية ، فإنها من رواية ابن فضيل عن عطاء .

<sup>(</sup>٦٧٦٣ م) إسناده صحيح . وهو مكرر ماقبله . أراد به الإمام أحمد أن زائدة وافق شعبة في ' روايته عن عطاء . في قوله « لم تعدني » في الموضعين ، بدلا من « لم تعذبهم » و « لم تعذبنا » .

٣٧٦٤ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حُصَيْن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو: أنه تزوَّج امرأةً من قريش ، فكان لا يأتيها ، كان يَشْغَلُه الصومُ والصلاةُ ، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : صُمْ من كل شهر ثلاثة أيام ، قال : إنى أطيق أكثر من ذلك ، فما زال به حتى قال له : صُمْ يومًا وأفطرُ يوَنَا ، وقال له : اقرأ القرآن في كل شهر ، قال : إنى أطيق أكثر من ذلك ، قال : إنى أطيق أكثر من ذلك ، قال : وقال له : اقرأ في كل شهر ، قال : إنى أطيق أكثر من ذلك ، قال : اقرأه في كل خَمْسَ عَشْرَة ، قال : إنى أطيق أكثر من ذلك ، قال : اقرأه في كل سَبْع ، حتى قال : اقرأ في كل ثلاث ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اقرأه في كل شرقً ، فمن كانتْ شِرَّته إلى سنتي فقد أفلح ، ومن كانتْ فترته إلى غير ذلك فقد هكك .

معاوية : هو معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدى . زائدة : هو ابن قدامة الثقبي .

<sup>. (</sup>۱۷۶۶) إسناده صحيح . وهو مختصر (۱۶۷۷) . ومطول (۱۹۵۹ - ۱۹۵۰) . بنحوه . وانظر (۱۷۹۰ – ۱۷۲۲) .'

والقسم الأخير منه: «إن لكل عمل شرة » إلخ . رواه ابن حبان فى صحيحه (رقم ١٠ بتحقيقنا) ، من طريق هاشم بن القاسم عن شعبة ، بهذا الإسناد ، وفيه : « فمن كانت شرته إلى سنتى فقد أفلح ، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك » .

وهكذا وقعت الرواية لابن حبان « فمن كانت شرته » فى الموضعين ، ووقعت الرواية هنا فى هذا الموضع من المسند ، فى الأصول الثلاثة « فمن كانت شرته » . فى الموضع الأول ، و « من كانت فترته » فى الموضع الثانى . وابن حبان جعل العنوان فى كتابه للحديث هكذا : « ذكر إثبات الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم » . وقد كتبت فى التعليق على ذلك الحديث فى ابن حبان ما نصه :

وكل الروايات التي رأيناها لهذا الحديث ، بل لهذا المعنى . فيها : « فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك » ، أو ما يؤدى هذا المعنى : أن حدة الأمر تناقص إلى هدوء وفترة ، فيجتهد المجتهد في العبادة ، وقد يغلو في الشدة والتمسك ، ثم تهدأ حدته إلى قصد في الأمر . فأبان صلى الله عليه وسلم أن الفترة التي تعقب الغلو ينبغي أن تكون إلى السنة والأخذ بها وعدم التهاون بتركها حتى يلزم طريق الهدى . أما إذا كانت الفترة إلى تقصير وإهمال ، فإنها الهلاك .

ولم نجد رواية كرواية ابن حبان هنا من جعل « الشرة » في هذا المعنى بدل « اَلفترة » . حتى لقد

م٧٦٥ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا العباس يقول : سمعت عبد الله بن عمرو يُحَدِّث : أَن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه الجهاد . فقال : أَحَى والداك؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد .

7777 حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [قال عبد الله بن أحمد] ، قال أبي : وحدثنا روْح حدثنا شعبة سمعت حبيب بن أبي ثابت سمعت أبا العباس الشاعر ، وكان صدوقًا ، يحدث عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال ١٨٩/٧ رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله بن عمرو ، إنك تصومُ الدَّهر ، فإذا

ظننت بادئ ذى بدء، أن هذا سهو من الناسخ فى لفظ الحديث . لولا أن رأيت العنوان الذى ذكره ابن حبان لهذا الحديث ، كما تراه ، فيه لفظة «شرته » واضحة الحط والنقط ، مضبوطة بكسرة تحت الشين . فالراجح عندى حينئذ أن الرواية وقعت لابن حبان هكذا ، فذكرها كما رواها .

هذا ما قلنا هناك ، وما هى ذى الرواية هنا « فمن كانت شرته » . فى الموضع الأول . و « من كانت فترته » . فى الموضع الثانى . وأكاد أجزم الآن ، بأن هذا الذى فى ابن حبان . من أغلاط الرواة أو الناسخين . فإن المعنى الصحيح ما ثبت فى سائر الروايات .

(٦٧٦٥) إسناده صحيح . حبيب : هو ابن أبى ثابت . والحديث قد مضى (٦٥٤٤) من رواية مسعر عن حبيب بن أبى ثابت ، وخرجنا رواياته هناك . وانظر (٦٦٠٢) .

(٦٧٦٦) إسناده صحيح . وهو بعض روايات الحديث الطويل الماضي (٦٤٧٧) . وقد أشرنا إليه هناك . وقد مضي بعض معناه (٦٥٣٤) . وانظر أيضًا (٦٧٦١ - ٦٧٦٢ - ٦٧٦٤). وسيأتى بعض معناه (٦٧٨٩ ، ٦٨٤٣ ، ٦٨٤٤) .

ورواه الطيالسي ( ٢٢٥٥) من هذا الوجه ، عن شعبة ، بهذا الإسناد , وانظر البخاری (٣٢٣، ٥ و ٤ : ١٩٥ ، و ٦ : ٣٢٧) . ومسلم (١ : ٣٢٠) . والنسائى (١ : ٣٢٦) وابن . سعد (٩/٢/٤) .

قوله « هجمت له العين » : قال ابن الأثير : « أي غارت ودخلت في موضعها , ومنه الهجوم على ائقوم : الدخول عليهم » . وقوله « نفهت » بفتح النون وكسر الفاء : قال الحافظ ( ٣ : ٣٧ ) : « أي كلت . وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه : تفهمت ، بالتاء بدل النون ، واستضعفه » . ووقع هنا في (ح) بالتاء . ولعله تصحيف ناسخ أو طابع .

صمت الدهر وقُمْت الليل ، هَجَمَت له العَيْن ، ونَفِهَت له النَّفْس ، لا صام من صام الأبد ، صُمْ ثلاثة أيام من الشهر ، صَوْمَ الدهر كلِّه ، قال : قلت : إنى أطيق ، قال : صُمْ صومَ داود ، فإنه كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ، ولا يَفِرُ إذا لاَقَى . وقال رَوْحُ : «نهشت له النَّفْش ».

7٧٦٧ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليان سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اسْتَقْرِوا القرآنَ من أربعة : من عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبي خُذَيْفة ، ومعاذ بن جَبَل ، وأُبَى بن كعب .

٧٧٦٧ م قال : وقال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشأ ولا مُتَفَحِّشاً . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُم إِلَّ أَحْسَنَكُم خُلُقًا .

7٧٦٨ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليان . [قال عبد الله بن أُرَّةَ عن أحمد] : قال أَبي : وابنُ نُمَيْر قال أخبرنا الأعمش ، عن عبد الله بن مُرَّةَ عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أربع مَنْ كُنّ فيه كان منافقاً ، أَو كانتْ فيه خَصْلَةُ من الأَرْبَع كانتْ فيه خصلةً من النفاق

<sup>(</sup>٦٧٦٧) إسناده صحيح . سليان : هو الأعمش .

والحديث محتصر (٣٢٣٥) . وقد رواه الطيالسي ( ٢٢٤٧ ) عن شعبة .

<sup>(</sup>۲۷۲۷ م) إسناده صحيح ، بالإسناد قبله . والحديث مختصر (۲۰۰۶) . ورواه الطيالسي (۲۲٤٦ ) عن شعبة . وانظر (۲۷۳۰ ) .

<sup>(</sup>۲۷٦۸) إسناداه صحیحان . ورواه البخاری (۱: ۸۶ ، و ۵: ۷۷ ، و ۲: ۲۰۰) ، ومسلم (۲: ۳۲) ، کلاهما من طریق الأعمش . به .

حتى يَدَعُها : إِذَا حَدَّث كَذَب ، وإِذَا وَعَد أَخْلَف ، وإِذَا عَاهِد غَدَر ، وإِذَا خَاصَم فَجَرَ .

7٧٦٩ حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قالا حدثنا سعيد عن مُطُر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل طلاقٌ فيا لا يَمْلِك ، ولا عَتَاقٌ فيا لَا يَمْلِك ، ولا بَيْعٌ فيا لا يَمْلك.

مروب ن شعيب عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا افتتح مكة قال : لا تُنكّحُ المرأةُ على عَمّتها ولا على خالتها .

المرث وهي صائمةً في يوم جمعة ، فقال لها : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ فقالت : لا ، قال :

<sup>(</sup>٦٧٦٩) إسناده صحيح . سعيد : هو ابن أبي عروبة . مطر : هو ابن طهمان الوراق .

والحديث روى النسائى بعضه (۲: ۲۲۰ -- ۲۲۳) من طريق مطر . وانظر ما مضى (۲۷۳۲) وما سيأتى (۲۷۸۰ ، ۲۷۸۱) .

<sup>(</sup>١٧٧٠) إسناده صحيح . وهو محتصر (١٦٨١ ، ١٧١٢) .

<sup>. (</sup>٦٧٧١) إسناده صحيح . سعيد : هو ابن أبي عروبة .

والحديث ذكره الحافظ فى الفتح ( ٤ : ٢٠٤ ) . وقال : « أخرجه النسائى . وصححه ابن حيان » . ولم أجده فى سنن النسائى . ولم يذكره ابن الأثير فى جامع الأصول ، ولا ذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد .

وأصل القصة صحيح ثابت من حديث جويرية أم المؤمنين ــ نفسها ــ رضى الله عنها . رواه البخارى (٤ : ٢٠٣ ــ ٢٠٣) . ورواه أحمد في المسند (٦ : ٣٢٤ : ٣٠٠ طبعة الحلبي ) .

وقول ابن أبى عروية فى آخر هذا الحديث : « ووافقى عليه مطر عن سعيد بن المسيب » : فيه إشارة إلى أنه حفظ الحديث وأتقنه عن قتادة عن ابن المسيب ، وأن مطراً الوراق حدثه به كذلك عن

أَتريدينَ أَن تَصُومِي غدًا ؟ فقالت : لا ، قال : فَأَفْطِرِي إِذًا ، قال سعيدٌ : ووافقني عليه مَطَرٌ عن سَعِيد بن المسيَّب .

٦٧٧٢ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا فتح مكة قال في خطبته في الأصابع عَشْرٌ ، وفي المَواضِع خَمْسٌ خَمْسٌ .

٦٧٧٣ حدثنا بَهْز حدثنا حمّاد بن سلمة عن يَعْلَى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر فسكر لم تُقْبل صلاتُه أربعين ليلةً ، فإن شربها فسكر لم تُقْبل صلاتُه أربعين ليلةً ، والثالثة والرابعة ، فإن ليلةً ، والثالثة والرابعة ، فإن شربها لم تُقْبل صلاتُه أربعين ليلةً ، وكان حَقًا شربها لم تُقْبل صلاتُه أربعين ليلةً ، فإن تاب لم يَتُب الله عليه ، وكان حَقًا على الله أن يُسْقِيه من عَيْنِ حَبَالٍ ، قيل : وما عَيْنُ حَبَالٍ ؟ قال : صَدِيدُ أهلِ النّار .

ابن المسيب . وفيه إشارة للرد على من ظن أن ابن أبى عروبة وهم فى هذا الإسناد ، ورجح رواية [شعبة وهمام عن قتادة عن أبى أيوب عن جويرية . وذلك اتوثق ابن أبى عروبة مما روى . فتكون الروايتان [جميعًا محفوظتين .

<sup>(</sup>٦٧٧٢) إسناده صحيح . وهو مختصر (٦٦٨١) .

<sup>(</sup>٦٧٧٣) إسناده صحيح . نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود النقهى : ثقة ، ترجمه البخارى فى الكبير (٨٤/٢/٤) ، وذكره ابن حبان فى الثقات (٢ : ١٨ من المخطوطة ) ، وقال العجلى : ﴿ تَابِعَى ثَقَة ﴾ .

والحديث رواه الحاكم (٤: ١٤٥ – ١٤٦) من طريق يزيد بن هرون عن حماد بن سلمة ، بنحوه . وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . ونقله الهيثمى فى مجمع الزوائد (٥: ٦٩) ونسبه لأحمد والبزار ، وقال : «رجال أحمد رجال الصحيح ، خلا نافع بن عاصم ، وهو ثقة ، . وهو فى ذيل القول المسدد (ص ٨١) عن هذا الموضع ، وقع فيه خطأ مطبعى « عبد الله بن عمر » ، وصوابه « عبد الله بن عمر » .

وانظر (٤٩١٧) من حديث ابن عمر ؛ و (٦٦٤٤ ، ٦٦٥٩) من حديث ابن عمرو .

٣٧٧٤ حدثنا بَهْز وعفَّان قالا حدثناحمّاد بن سلمة أخبرنا قتادة عن أبى ثُمَامَة الثَّقَفِي عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تُوضَع الرَّحِمُ يومَ القيامة ، لها حُجْنَةُ كحُجْنَة البِغْزَل ، تَكَلَّمُ بلسانٍ طَلْقٍ وَسلم : تُوضَع الرَّحِمُ يومَ القيامة ، لها حُجْنَةُ كحُجْنَة البِغْزَل ، تَكَلَّمُ بلسانٍ طَلْقٍ وَسَلم : نُتُوضَع الرَّحِمُ يومَ القيامة ، من قَطَعها ، وقال عفّان : المغزل، وقال : بألسِنَةٍ لَها .

(۹۷۷٤) إسناده صحيح

أبو تُمامة الثقني : ترجمه الحسيى في الإكمال (ص ١٢٥) ، وقال : « ذكره ابن حيان في الثقات » . وتعقبه الحافظ في التعجيل (ص ٤٧٠) قال : « وكأنه اشتبه عليه ، فإن الذي ذكره ابن حيان في آخر الطبقة في الكني . هو أبو ثمامة الحناط المذكور في التهذيب . وأما هذا فقد قال البخاري : حديثه في البصر يين . ولم يتردد في أنه ثقني ، وتبعه الحاكم أبو أحمد ، وكذا هو في المسند » . وأينًا ما كان . فإن البخاري إذ ترجمه ولم يذكر فيه جرحًا فهو توثيق له . ثم هو تابعي ، والتابعون على الستر والثقة حتى يثبت غير ذلك .

والحديث رواه الدولاني في الكني (١: ١٣٤) من طريق مؤمل بن إسمعيل. ورواه الحاكم في المستدرك (٤: ١٦٢) من طريق حبان وحجاج بن منهال - : ثلاثتهم عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . قال الحاكم : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (٨: ١٥٠) . وقال : «رواه أحمد والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير أبي ثمامة الثقني ، وثقه ابن حبان » .

تنبيه : وقع فى المستدرك وتلخيصه للذهبى – المطبوع والمخطوط – « عن أبى أمامة الثقنى » . وهو خطأ من الناسخين ، كما هو واضع ، ويزيده وضوحاً أن الدولابي ذكره فى الكنى فى ( باب الثاء ) ، أى المثلثة ، لا فى باب الممزة .

« الحجنة » : بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وفتح النون ، قال ابن الأثير : « كحجنة المغزل : أي صنارته ، وهي المعوجة التي في رأسه » .

« المغزل » بكسر الميم وسكون الغين المعجمة : آلة الغزل ، كما هو بين . ولم أستطع إدراك الفرق بين روايتي عفان وبهز . اللتين أشار إليهما أحمد بقوله « وقال عفان : المغزل » . إلا أن في تسخة (ك) « المعزل » بالعين المهملة ، ووضع كاتبها تحت العين حرف «ع» صغيراً ، دلالة إهمالها ؛ وما أدرى ما هذا ؟

« تكلم » : أى تنكلم ، بحذف الناء الأولى ، وهذا هو الثابت فى (ك م) . وفى (ح) بإثبات الناءين .

« بلسان طلق » : بفتح الطاء المهملة ، ويجوز أيضاً كسرها وضمها ، مع إسكان اللام ، قال ابن الأثير : « أي ماضي الفول ، سريع النطق » . الله عدد الله الله عليه وسلم: في كم أَقْرَأُ القرآن؟ فذكر الحديث بن عمرو: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: في كم أَقْرَأُ القرآن؟ فذكر الحديث قال يحيى: قال: في سَبْع، لا يَفْقَهُ مَن قرأه في أقلَّ من ثلاث، وقال: كيف أصوم؟ قال: صُمْ من كل شهر ثلاثة أيام، من كل عشرة أيام يومًا، ويُكْتَبُ لك أَجْرُ تسعة أيام، قال: إني أَقْوَى من ذلك، قال: صُمْ من كل عشرة يومين، ويكتب لك أَجْرُ ثمانية أيام، حتى بلغ خمسة أيام.

7۷۷٦ حدثنا إسحق بن يوسف حدثنا سفيان عن الحسن بن عَمْرو عن الحسن بن عَمْرو عن الحسن بن مُسْلم ، [قال عبد الله بن أحمد ] : وكان في كتاب أبي «عن الحسن بن مُسْلم » ، فَضَرَب على «الحَسَن » وقال : «عن ابن مسلم » ، وإنما هو «محمد بن مُسْلم أبو الزُّبير » ، أخطأ الأَزْرَقُ ، عن عبد الله بن عمر و ، عن النبي صلى الله مُسْلم أبو الزُّبير » ، أخطأ الأَزْرَقُ ، عن عبد الله بن عمر و ، عن النبي صلى الله

و « ذلق » : بفتح الذال المعجمة وسكون اللام . أى فصيح ، وفي ضبطها لغات كثيرة . تنظر في اللسان .

<sup>(</sup>٦٧٧٥) إسناده صحيح. يزيد أخو مطرف : هو يزيد بن عبد الله بن الشخير ، سبق توثيقه (٦٥٣٥) .

والحديث مطول ( ٦٥٣٥) ، وقد أشرنا إليه هناك ، وأنه رواه مطولاً أبو داود ( ١٣٩٠) من طريق همام عن قتادة . وهو بعض روايات الحديث الطويل الماضي ( ٦٤٧٧) . وانظر ( ٦٥٤٥ ، ٦٥٤٦ ، ٦٧٦٤ ، ٦٨٧٧) .

وقوله « ويكتب لك أجر ثمانية أيام » ، هذا هو الصواب الثابت فى (ك م) . وفى (ح) « له » بدل « لك » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦٧٧٦) إسناده صحيح . إسحق بن يوسف : هو الأزرق . سفيان : هو الثورى . الحسن بن عمرو : هو الفقيمي .

والحديث مضى بمعناه ( ٦٥٢١) من رواية ابن نمير عن الحسن بن عمرو عن أبى الزبير ، وهو محمد بن مسلم بن تدرس ، عن عبد الله بن عمرو .

وقد بين عبد الله بن أحمد ، أثناء الإسناد ، أنه كان فى أصل كتاب أبيه « الحسن بن عمرو عن الحسن بن مسلم » ، وأن أباه ضرب على كلمة « الحسن » ، وأبتى فى الإسناد « عن ابن مسلم »

عليه وسلم قال : إذا رأيتَ أُمّتي لا يقولون للظَّالم منهم : أنت ظالم ، فقد تُؤدِّعَ منهم .

٧٧٧ حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن لَهِيعة عن راشد بن يحيى [قال عبد الله بن أحمد] : قال أبى : قال حسن الأَشْيَبُ : «راشدٌ أبو يحيى المَعَافِرِي » : أَنه سمع أَبا عبد الرحمن الحُبُلى عن ابن عمرو ، قال : قلت : يا رسول الله ، ما غَنِيمةُ مَجَالِس الذِّكْر ؟ قال : غَنِيمةُ مجالِس الذِّكْرِ الجَنَّةُ .

٦٧٧٨ حدثنا حجاج حدثنا ابن أبي ذئب ، ويزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمُرْتَشي . قال يزيد : لَغْنَةُ الله على الراشي والمرتشى .

٦٧٧٩ حدثنا عبد الملك بن عمرو ، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى .

وقرأه عليهم كذلك ، لأن إسحق الأزرق أخطأ في قوله « الحسن بن مسلم » ، فالحديث حديث «محمد بن مسلم » ، وهو أبو الزبير .

في (ح) « أنت الظالم » ، وصححناه من (كم) .

<sup>(</sup>٦٧٧٧) إسناده صحيح . راشد بن يحيى: هو راشد أبو يحيى ، وقد مضت ترجمته فى (٦٦٥١)، حيث روى الإمام أحمد هذا الحديث عن حسن ، وهو ابن موسى الأشيب عن ابن لهيعة . بهذا الإسناد . وهذا هو معنى قوله هنا أثناء الإسناد : «قال حسن الأشيب : راشد أبو يحيى المعافرى » . ولكن الذى مضى هناك هو : « راشد بن يحيى المعافرى » ، فلعل الإمام سمعه من شيخه حسن الأشيب مرتبن على الوجهين .

<sup>(</sup>٦٧٧٨) إسناداه صحيحان . وهو مكرر (٦٥٣٢) . ويزيد ، شيخ أحمد فى الطريق الثانية . هو يزيد بن هرون .

<sup>(</sup>٦٧٧٩) إسناده وصحيح على وليس هو مرسلا على ما يبدو من ظاهره ، فإنه تابع للإسنادين في

• ٦٧٨٠ حدثنا مُشَيْم ، أخبرنا عامر الأَحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نَذْرَ لابن آدمَ فيما لا يَمْلِك . ولا عِنْقَ لا بِملك ، ولا عِنْقَ لا بملك ، ولا عِملك ، ولا عِملك .

7۷۸۱ حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا مَطَرُّ الوَرَّاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عتقُ ولا وفاءُ نذرِ فيا لا يَمْلِك .

٦٧٨٢ حدثنا أبو معاوية حدثنا حجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة الثانية أكثر ممّا وقف عند الجمرة الأولى . ثم أتنى جمرة العقبة فرماها . ولم يَقِفْ عندَها .

٦٧٨٣ حدثنا إسمعيل بن محمد بن جُحادة حدثنا حجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: أنا رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن

الحديث قبله ، رواه أحمد عن شيخه عبد الملك بن عمرو أبى عامر العقدى عن ابن أبى ذنب ، بإسناده السابق ، وسيأتى عن عبد الملك بهذا الإسناد ( ٦٨٣٠) .

<sup>(</sup>۹۷۸۰) إسناده صحيح . ورواه الترمذي (۲ : ۲۱۳) عن أحمد بن منيع عن هشيم ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب » .

وانظر ( ٦٧٦٩) ، والحديث التالى لهذا .

<sup>(</sup>٦٧٨١) إسناده صحيح . وهو مطول (٦٧٦٩) . وانظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٦٧٨٢) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٦٦٩) بإسناده .

<sup>(</sup>٦٧٨٣) إسناده حسن . ثم هو صحيح لغيره ، كما سيجيء .

إسمعيل بن محمد بن جحادة ، بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة : صدوق صالح الحديث ، يخطئ في بعض حديثه ، ترجمه البخارى في الكبير ( ٣٧١/١/١) وقال -: « قال ابن معين : هو الأودى العطار ، وليس بذاك ، وقد رأيته » . حجاج : هو ابن أرطاة ،

يمينه وعن شماله في الصلاة ، ويَشْرَبُ قائمًا وقاعدًا ، ويصلي حافيًا وناعلًا ، ويصومُ في السفر ويُفْطر .

٣٧٨٤ حدثنا عبد الرحمن بن محمد المُحَارِبي حدثنا الحسن بن عَمْرو عن أَبِي الزبير عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : إذا رأيت أمتى تَهَاب الظالم أن تقول له : أنت ظالم ، فقد تُؤدِّعَ منهم .

مجاهد عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصلُ بالمُكافئ، ولكن الواصل مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُه وَصَلَها.

٦٧٨٦ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وأُبَى بن كعب، ومُعَاذبن جَبَل، وسالم مولى أبى حديفة. قال: فقال عبد الله: فذاك رجل لا أَزَال أَحِبُه، منذُ رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدَأً به.

٦٧٨٧ حدثنا وكيع أخبرنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو . قال :

والحديث مضى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن حسين المعلم ( ٦٦٢٧ ) ، ومن رواية يحيى القطان عن حسين ( ٦٦٧٩ ) ، ومن رواية أبى جعفر الرازى عن مطر الوراق ( ٦٦٦٠ ) ، كلاهما عن عمرو بن شعيب ، به . فلذلك قلنا إنه صحيح لغيره .

<sup>(</sup>۱۷۸٤) إسناده صحيح . وهو مكرر (۲۷۷٦) .

<sup>(</sup>٦٧٨٥) إسناده صحيح . وهو قطعة من الحديث (٦٥٢٤) . وأشرنا هناك إلى أن البخارى روى هذه القطعة (١٠ : ٣٥٥) من طريق الثورى وغيره . فهذه طريق الثورى . وانظر (٦٧٠٠) . (٦٧٨٦) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٥٢٣) . ومطول (٦٧٦٧) .

<sup>(</sup>٦٧٨٧) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٥١١) .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِن الله لا يَقْبِضُ العلمَ انتزاعًا يَنْزِعُه من الناس، ولكن يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العلماء ، حتى إِذا لَم يُبْقِ عالِمًا اتَّخذَ الناسُ رؤساء جُهّالًا ، فسُئِلُو ، فأَفْتَوْ ابغير علم ، فضَلُّوا وأَضَلُوا .

٦٧٨٨ حدثنا يحيى بن سعيد قال : أَمْلَى على هشامُ بن عروة : حدثنى أبى قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصى ، مِنْ فِيه إلى فِي ، قال : قال رسول الله صلى الله عثيه وسلم، فذكر نحوه .

7۷۸۹ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكّى عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضلُ الصوم صومُ أخى داود ، كان يصومُ يومًا ، ويُفْطِرُ يومًا ولا يَفِرُ إِذَا لاقَى ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاصامَ مَن صامَ الأَبدَ .

• ٣٧٩٠ حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبى وائل عن مَسْروق عن عبد الله بن عمرو . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا القرآنَ من أربعة : من ابن أمِّ عَبْد ، فبدأ به ، ومن معاذ بن جبل ، وأبى بن كعب ، وسالم مولى أبى خُذَيفة .

<sup>«</sup> ينزعه » هكذا فى (ح م) . وفى (ك) ونسخة بهامش (م) « ينتزعه » . وهو موافق للرواية الماضية .

<sup>(</sup>۲۷۸۸) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله ، ومُكرر (۲۵۱۱) بإسناده .

<sup>(</sup>٦٧٨٩) إسناده صحيح . سفيان : هو الثورى . والحديث مختصر (٦٧٦٦) .

وقوله في آخره « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، في (ح) « قال قال » بدل « وقال » . وأثبتنا ما في (كم ) .

<sup>(</sup>٦٧٩٠) إسناده صحيح . وهو مختصر (٦٧٨٦) .

7۷۹۱ حدثنا وكيع حدثنى قُرَّة ، ورَوْحُ حدثنا أَشْعَثُ وَقُرَّةُ بن خالد ، الله عنكى ، عن الحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه . قال وكيع في حديثه : قال عبد الله : ايْتُونَى برجلٍ قد شَرِب الخمر في الرابعة . فَلَكُمْ عَلَى أَنْ أَقتلَه .

7٧٩٢ حدثنا وكيع قال حدثنا المَسْعُودى . [ويزيدُ قال أَحبرنَا المسعودى ] عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن الحرث المُكْتِب عن أَى كَثِير الزَّبَيْدى عن عبد الله بن عمرو . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والشُّح ، فإنه أَهْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكم . أَمَرهم بالظُّم فظَلَمُوا ، وأمرهم بالقَطيعة فقطَعوا ، وأمرهم بالفَطيعة فقطَعوا ، وأمرهم بالفُجور ففَجَرُوا ، وإياكم والظلم ، فإنَّ الظلم ظُلُمَاتُ يومَ القيامة ، وإياكم والفُحْش ، قال : فقام إليه رجل ، فقال : والفُحْش ، فإن الله لا يُحِبُّ الفُحْش ولا التَّفَحُّش ، قال : فقام إليه رجل ، فقال : يا رسول الله ، أَىُّ المجهادِ أفضلُ ؟ قال : من عَقَرَ جَوَادَه فقام هو أَوْ آخرُ ، فقال : يا رسول الله ، أَىُّ الجهادِ أفضلُ ؟ قال : من عَقَرَ جَوَادَه فقام هو أَوْ آخرُ ، فقال : يا رسول الله ، أَىُّ الجهادِ أفضلُ ؟ قال : من عَقَرَ جَوَادَه

<sup>(</sup>٦٧٩١) إسناده ضعيف ، لإرساله . فإن الحسن البصرى ، وإن ثبت أنه سمع من عبد الله ين عمرو بن العاصى ، كما أثبتنا ذلك فى شرح الحديث (٦٠٠٨) ، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه ، لأنه سيأتى ( ٦٩٧٤) من رواية قرة أيضاً إعنه أنه قال : « والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهدبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال » إلخ . فهذا صريح فى أنه لم يسمع منه هذا الحديث . وقد مضى بإسناد آخر صحيح (٦٥٥٣) . وقد فصلنا القول فى هذا الموضوع فى شرح حديث عبد الله بن عمر بن الحطاب (٦١٩٧) .

<sup>(</sup>٦٧٩٢) إسناداه صحيحان . يزيد : هو اين هرون . المسعودى : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . سبق توثيقه مراراً ، ووكيع سمع منه قديما قبل تغيره ، ويزيد بن هرون سمع منه بعد التغير .

وزيادة [ ويزيد قالأخبرنا المسعودى] ثابتة فى (ك) فقط، ويؤيدصحتها ما حكاه أحمد عنه من زيادة أثناء الحديث .

وأُهَرِينَ دَمُه ، [قال عبد الله بن أحمد] : قال أبى : وقال يزيدُ بن هرون فى حديثه : ثم ناداه هذا أوغيرُه ، فقال : يا رسول الله ، أيَّ الهِجْرة أفضل ؟ قال : أن تَهْجُرَ ما كَرِهَ ربِّك ، وهما هِجْرتان : هجرة للبادى وهجرة للحاضر ، فأما هجرة البادى ، فيُطبع إذا أُمِرَ : ويُجيب إذا دُعِيَ : وأما هجرة الحاضر ، فهي أشَدُهما بليّة ، وأعظمهما أَجْرًا

٣٧٩٣ حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن زيد بن وَهْب عن عبد الرحمن بن عبد رَبّ الكعبة عن عبد الله بن عمرو ، قال : كنت جالسًا معه في ظل الكعبة وهو يحدّث الناس ، قال : كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فنزلنا منزلا ، فمنّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَه ، ومنّا مَنْ هو في جَشْرِهِ ، ومنّا من يَنْتَضِلُ ، ومنّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَه ، ومنّا مَنْ هو في جَشْرِه ، ومنّا من يَنْتَضِلُ ، إِذْ نادَى مُنادِى رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة جامعة ، قال : فانتهبتُ إليه وهو يخطبُ الناس ويقولُ : أيها الناس ، إنه لم يكنْ نبي قَبْلى إلا كان حَقّا عليه أن يَدُلَّ أمته على ما يعلمه خيراً لهم ، ويُنْذِرَهم ما يعلمه شَرّاً لهم ، ويُنْذِرَهم ما يعلمه شَرّاً لهم ، ألا وإنّ عافية هذه الأمة في أوّلها ، وسيصيبُ آخرَها بلاءٌ وفتَنْ ، يُرقِّقُ بعضُها بعضًا ، تجيءُ الفتنة ، فيقول المؤمن : هذه مُهْلِكَتى ، ثم تنكشفُ ، ثم تَجيءُ الفتنة ، فيقول المؤمن : هذه مُهْلِكَتى ، ثم تنكشفُ ، ثم تَجيءُ

وقوله « من سلم المسلمون » ، في (ك) « من سلم الناس ». . وهي نسخة يهامش (م) ، وما هنا نسخة بهامش (ك) .

والحديث مكرر (٦٤٨٧) ، وهو هناك من رواية شعبة عن عمرو بن مرة . وقد أشرنا إلى هذا هناك .

وقد مضى بعضه من وجه آخر ( ٩٧٥٣) .

<sup>(</sup>٦٧٩٣) إسناده صحيح . وقد مضى بأطول من هذا قليلا (٦٥٠٣) عن أبي معاوية عن الأعمش ، بهذا الإسناد . ورواية وكيع هذه رواها البيهي في السنن الكبرى (١٦٩ : ١٦٩) من المسند ، عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع . ورواها مسلم (٢ : ٨٨) عن ثلاثة شيوخ عن وكيع .

فيقول : هذه هذه ، ثم تَجَيْء فيقول : هذه هذه ، ثم تنكشف ، فمَن أحب أن يُزَخْزَحَ عن النار ويَدْخُلَ الجنة ، فَلْتُدْرِكُه مَنِيَّته وهو يؤمنُ بالله واليوم الآخر ، ويناتى إلى الناس ما يُحِبُ أن يُوثَنَى إليه ، ومَن بَايَع إمامًا فأعطاه صَفْقة يَادِهِ وَمُرة قليه ، فليطعه أإن استطاع ، وقال مرة : ما استطاع ، فلما سمعتها أدخلت رأسى بين رجلين ، قلت : فإن ابن عمّك معاوية يأمرنا ؛ فوضع جُمْعَه على جَبْهته ، فلم نكس ، ثم رفع رأسه ، فقال : أطعه في طاعة الله ، واعْصِه في معصية الله . قلت له : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : نعم ، سَمِعَتُه قلت ، ووعاه قلى . سَمِعَتُه

الصّائِدى قال: رأيت جداعةً عند الكعبة ، فجلست إليهم ، فإذا رجل يحدّثهم الصّائِدى قال: رأيت جداعةً عند الكعبة ، فجلست إليهم ، فإذا رجل يحدّثهم فإذا هو عبد الله بن عدرو، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فنزلنا منزلا ، فذكر الحديث .

قوله في أول الجديث « يحدث الناس قال » ، في تسخة بهامش (م) « يقول » .

وقوله « قلت : فإن ابن عمك » ، في (ح) « وقلت » ، والواو ليست في (كم ) .

وقوله « فإن ابن عمك يأمرنا » : حذف المأمور به فى هذه الرواية . وهو ثابت فى الرواية الماضية (٦٥٠٣) أنه يأمرهم بأكل أموالهم بالباطل وبقتل أنفسهم ، إلخ .

وقوله « فوضع جمعه على جبهته » : الجمع ، بضم الجيم وسكون الميم : المجموع . يريد : جمع كفه ، وهو أن يجمع الأصابع ويضمها .

<sup>(</sup>٦٧٩٤) إشناده صحيح . وهو مكرر ما قبله . وقد رواه أيضًا مسلم (٢ : ٨٨ ) عن محمد بن رافع عن أبى المنذ إسمعيل بن عمر ، يهذا الإسناد . ١

7٧٩٥ حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ، قال : كنّا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدّث عنده ، فذكر نا يومًا عبد الله بن مسعود ، فقال : لقد ذكرتم رجلًا لا أزال أحبه منذُ سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خذوا القرآنَ من أربعة : من ابن أمّ عَبْد ، فبدأ به ، ومعاذ بن جبل وأبيّ بن كعب ، وسالم مولى أبي حُذيفة .

7۷۹٦ حدثنا وكيع حدثنى خَليفة بن خَيَّاط. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكافرٍ ، ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِه .

7۷۹۷ حدثنا وكيع حدثنى خليفة بن خيّاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه الله عليه وسلم . قال في خطبته ، وهو مُسْنِدُ ظهرَه إلى ١٩٢/٢ عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال في خطبته ، وهو مُسْنِدُ ظهرَه إلى الكعبة : المسلمون تكافأ دماؤُهم . ويَسْعَىٰ بذِمَّتِهم أَدْناهم ، وهم يَدُ على مَنْ سِوَاهُمْ .

٦٧٩٨ حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبرهم عن رَيْحَان بن يزيد العامرى عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَحِل الصدقةُ لِغَنى ، ولا لِذِى مِرَّةٍ سَوِى ، وقال عبد الرحمن: قوى ، وقال عبدالرحمن بن مهدى: ولم يرفعه سعد ولا أبنه ، يعنى إبرهم بن سعد .

<sup>(</sup>٦٧٩٥) إسناده صحيح . وهو مطول (٦٧٩٠) بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٦٧٩٦) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٦٩٠) بهذا الإسناد . وانظر (٦٦٩٢) .

<sup>(</sup>٦٧٩٧) إسناده صحيح . وهو مختصر (٦٦٩٢) .

<sup>(</sup>۲۷۹۸) إسناده صحيح . وهو مكرر (۲۵۳۰) . وقد فصلنا القول فيه هناك ، وأشرنا إلى هذه الرواية ، وإلى قول عبد الرحمن بن مهدى «لم يرفعه سعد ولا ابنه » .

7۷۹۹ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زِرَ عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يُقَالُ لصاحب القرآن : اقْرَأ . وارْق ، ورَتِّلْ كما كنتَ تُرتِّلُ في الدنيا ، فإنَّ منزلتك عندَ آخر آيةٍ تقرؤُها .

• ١٨٠٠ حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك بن أنسعن الزّهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو: أن رجلًا قال: يا رسول الله ، لَمْ أَشْعُر ، نَحَرْتُ قبل أن أرى ؟ قال: ارْمِ ولا حَرَج ، قال آخر: يا رسول الله ، حَلَقْتُ قبل أن أرى ؟ قال: انْحَرْ ولا حَرَج ، فما سُئِل يومئذ عن شيء قُدِّمُولا أُخِّرَ إِلا قال: افعلْ ولا حَرَج ، فما سُئِل يومئذ عن شيء قُدِّمُولا أُخِّرَ إِلا قال: افعلْ ولا حَرَج .

( ۱۸۰ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا حمّاد بن زيد عن أبي عِمْران

<sup>(</sup>٦٧٩٩) إسناده صحيح . عبد الرحمن : هو ابن مهدى . سفيان : هو الثورى . عاصم : هو ابن بهدلة ، وهو ابن أبى النجود . زر : هو ابن حبيش .

والحديث رواه الترمذى (٤: ٥٥ ــ ٥٥) عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدى ، يهذا الإسناد . ولم يسق لفظه . بل أحال على الرواية قبله : من طريق أبى داود الحفرى وأبى نعيم عن سفيان . وقال : «حديث حسن صحيح » . ورواه أبو داود فى السنن (١٤٦٤ ــ ١: ٥٤٧ عون المعبود ) - من طريق يجيى عن سفيان . ورواه الحاكم (١: ٤٥٥ ــ ٥٥٥) من طريق وكيع عن سفيان ، بهذا الإسناد . قال الذهبى : «صحيح . سمعه وكيع منه » . وذكره المنذرى فى الترغيب شفيان ، ونسبه أيضًا لابن حبان فى صحيحه .

قوله « وارق » : أمر من « الرقى» - ونى رواية أبى داود « وارتق » . من الارتقاء . ووقع في ( ح ) « وارقاً » بهمزة بعد القاف . وهو خطأ . صححناه من (ك م) .

<sup>(</sup>٦٨٠٠) إسناده صحيح . وهو فى الموضأ ( ص ٤٢١ ) أطول قليلا . وقد مضى مطولا ( ٦٤٨٤ ) من رواية معمر عن الزهرى . ومختصراً ( ٢٤٨٩ ) من رواية ابن عيينة عن الزهرى :

<sup>(</sup>۳۸۰۱) إسناده صحيح . أبو عمران الجونى : هو عبد الملك بن حبيب . سبق توثيقه (۷۰۷) . عبد الله بن رباح الأنصارى : تابعى ثقة ، ترجمه ابن سعد فى الطبقات (۱٤٥/١/۷) ، وروى عن خالد بن سمير السدوسي ، وقال : «قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصارى البصرة ، وكانت الأنصار تفقهه » . ووقع اسمه فى صحيح مسلم طبعة بولاق (۲: ۲۰۶) «عبد الله بن أبى رباح» . وهو خطأ مطبعى ، وثبت على الصواب فى طبعة الإستانة (۸: ۷۰) .

الجَوْنِي قال : كتَب إِنِيّ عبدُ الله بن رَبَاح يحدِّث عن عبد الله بن عمرو ، قال : هَجَّرتُ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يومًا ، فإنّا لَجْلُوسٌ إِذِ اختلف رجلان في آية ، فارتفعت أصواتُهما ، فقال : إنما هلكت الأَممُ قبلكم باختلافهم في الكتاب .

حدثنى الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو ، قال : حدثنى الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو ، قال : كنت أكتب كلَّ شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أريد حفظه ، فنهتنى قريش عن ذلك ، وقالوا : تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا ؟ فأمسكت ، حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : اكتب ، فوالذى نفسى بيده ، ما خَرَج منه إلاّ حَقَّ .

حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم.

والحديث رواه مسلم ، كما أشرنا ، عن فضيل بن حسين عن حماد بن زيد ، يه .

نقله ابن كثير في التفسير ٢ : ٧٧٥ عن هذا الوضع . ثم قال « ورواه مسلم والنسائي » .

وانظر (۲۲۲۸ ، ۲۷۲۲ ، ۱۹۷۲) .

قوله « هجرت » ، بتشديد ، الحيم : أى بكرت . قال ابن الأثير : « التهجير : التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه . . . وهي الغة حجازية » ، وأصل « التهجير » : السير في الهاجرة ، وهي اشتداد الحر تصف النهار .

<sup>(</sup>٦٨٠٢) إسنادة صحيح . وهو مكرر (٦٥١٠) بإسناده ."

<sup>(</sup>٦٨٠٣) إسناده صحيح . وهو مختصر (٦٥١٢) ، وقد أشرنا إليه هناك . وانظر (٦٨٠٨) .

ملى الله عليه وسلم، أو عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: صلى الله عليه وسلم، أو عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم، أو قال: النفّاخَانِ في السماء الثانية، رأس أحدهما بالمشرق ورجْلاهُ بالمغرب، أو قال: رأس أحدهما بالمشرق، ينتظران متى يُؤمّرانِ يَنْفُخَانِ في الصّور، ورجْلاهُ بالمشرق، ينتظران متى يُؤمّرانِ يَنْفُخَانِ في الصّور، فيننفخان.

التيمي : هو سلمان بن طرخان أسلم العجلي : سبق توثيقه ( ٢٥٠٧)

أبو مرية : هكذا ثبت في أصول المسئد الثلاثة، بدون ألف بعد الراء بنقطتين فوق إلهاء الأخيرة ، وزيد في ضبطه في (ك) بوضع ضمة فوق الميم وشدة فوق الياء . فتعين بهذا أن يكون بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء التحتية . وكذلك ثبت في كتاب الإكمال للحسيني ، ومجمع الروائد ، والرغيب والمرهيب . دون ضبط . ونص ترجمته في الإكمال (ص ١٣٦) : «أبو مرية : عن النبي عليه السلام ، أو عن عبد الله بن عمرو عنه ، وعنه أسلم العجلي » . ووقع اسم الصحابي فيه «عبد الله بن السلام ، أو عن عبد الله بن عرب . وهو حطاً طابع أو ناسخ ، كما هو ظاهر . وكذلك ترجمة الحافظ في التعجيل (ص ١٩٥) مع الحطا في اسم الصحابي . ولكن جاء فيه اسم المترجم «أبو مراية » بزيادة ألف بين الراء والياء . وكذلك ثبت في الناريخ الكبير للبخاري (٢٠/٢/١) في ترجمة أسلم العجلي ، قال : «عن بشر وكذلك ثبت في الناريخ الكبير للبخاري (٢٠/٢/١) في ترجمة أسلم العجلي ، قال : «عن بشر بن شغاف ، وأبي مراية » . وهذا وذاك خطأ ناسخ أو طابع يقيناً . فالثابت في مجمع الزوائد والترغيب . ضبطه في (ك) بشدة فوق الياء ، وهي تنفي ثبوت الألف قبلها ، والثابت في مجمع الزوائد والترغيب . . .

ثم يزيده تأييداً أن «أبا مراية العجلى »، وهو بضم الميم وفتح الراء بعدها ألف ثم ياء تحتية خفيفة —: من الأسماء والكنى المفردة ، التي لم تتكرر في التراجم ، فذكره الذهبي في المشتبه (ص ٤٧٧) ، ونص على انفراده ابن الصلاح في علوم الحديث ، ومن تبعه ممن اختصروا كتابه ، افظر ابن الصلاح (ص ٣٧٠) ، ومختصره لابن كثير بشرحنا : الباعث الحثيث (ص ٢٤١ من الطبعة الثانية سنة ( ١٣٧) ، وتدريب الراوى ( ص ٢٢٨) . بل إن الحسيني ذكر في الإكمال ترجمة «أبو مراية العجلي » . ثم بعدها «أبو مرية » . وهو الوضع الصحيح للترتيب على الحروف ، فأولها فيه بعد الراء ألف ، وثانيها فيه بعد الراء ياء ثم ميم ، وثالثها فيه يعد الراء ياء ثم ها . فلو كان الثالث كالأول لذكره معه ، قبله أو بعده . وإنما أوقع الاشتباه في التحجيل أنه حذف ها . فلو مريم » ، فجاور الثاث الأول ، فاشتبها لتقارب الرسم ، فأخطأ فيه قاسخ أو طابع ، ثم وقع مصحح التاريخ الكبير في الحطأ نفسه ، تبعاً لنسخة التعجيل المطبوعة .

فهذا أبو مرية . راوى هذا الحديث : تابعي لم يذكر بجرح ، فهو على الستر حتى يتين حاله ،

<sup>(</sup>٣٨٠٤) إستاده ضعيف ـ للشك بين إرساله ووصله .

حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمى عن أسلم عن بشر بن شَغَافَ عن عبد الله بن عمرو . أن أعرابيًا سأَل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصُّور ؟ فقال : قَرْنُ يُنْفَخ فيه .

7٨٠٦ حدثنا يحيى بن سعيد عن إسمعيل قال أَخبرنى عامر قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو ، وعنده القوم ، فتخطَّى إليه ، فمنعوه ، فقال : دعوه ، فأتَى حتى جلس عنده ، فقال : أخبرنى بشيء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم مَنْ سَلِم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر مَنْ هَجَر ما نَهى الله عنه .

٦٨٠٧ حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحدن بن عبد الرحدن بن عبد ربّ الكعبة عن عبد الله بن عمرو. قال : قال رسول الله صلى الله عليه

ولو قد جزم بوصل الحديث عن عبد الله بن عمرو لكان حديثه حسناً على الأقلى . ولكنه شك في وصله وإرساله ، أو شك راويه عنه ، فكان الإسناد لذلك ضعيفاً .

والحديث ذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد (١٠ : ٣٣٠) ، وقال : «رواه أحمد على الشك . فإن كان عن أبى مرية ، فهو مرسل ورجاله ثقات ، وإن كان عن عبد الله بن عمرو فهو متصل مسند ورجاله ثقات » .

وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (٤: ١٩١) ، وقال : «رواه أحمد بإسناد جيد . هكذا على الشك فى إرساله أو اتصاله » .

قوله « النفاخان » : هكذا هو في الأصول الثلاثة للمسند . وفي الترغيب والزوائد : « النافخان » . وهي نسخة بهامش (ك) .

<sup>(</sup>۸۰۵ ) إسناده صحيح . وهو مكرر (۲۵۰۷) .

<sup>(</sup>٦٨٠٦) إسناده صحيح . وهو مطول (٦٥١٥) بهذا الإسناد . وقد أشرنا هناك إلى أن أبا داود رواه مطولاً . فهذه هي الرواية المطولة . وانظر (٦٧٩٢) .

<sup>(</sup>٦٨٠٧) إسناده صحيح . وهو مختصر (٦٧٩٣) بهذا الْإَسناد . و (٦٥٠٣ ، ٦٧٩٤) بإسنادين آخرين .

-وسلم : من أَحبُّ أَن يُزَحْزَح عن النار ويَدْخُل الجنة ، فلْتُدْرِكُه منيتُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويأتى إلى الناس ما يحبُّ أَن يُؤتَى إليه .

٦٨٠٨ حدثنا وكيع عن سفيان عن حَبِيب بن أبي ثابت عن شيخ ٍ يُكْنَىٰ

(٦٨٠٨) إسناده صحيح . وشك سفيان الثورى فى رفعه هنا لا يضعفه ، لما سنذكر . إن شاء الله .

أبو موسى : هكذا ذكر هنا بشبه تجهيل ، وترجمه البخارى في الكنَّى (رقم ٦٤٥) ، قال : ﴿ أَبُو مُوسَى آخَذَاء ﴾ قال أَبُو نعيم : حدثنا سفيان عن حبيب عن أبى مُوسَى عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال عيسي بن موسى وقطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن حبيب بن أنى ثابت عن عبد الله بن عمرو » . وهذه إشارة منه إلى هذا الحديث بالإسناد الذي هنا . وبإسناد آخر . لعله سقط منه أحد الرواة ، خطأ من ناسح أو طابع ، كما سيجيء ، إن شاء الله . وترجمه الذهبي في الميزان (٣٠ : ٣٨٣)، قال: ﴿ أَبُو مُوسَى الْحَدَاء، عَنْ عَبْدُ اللَّهُ بِنْ عَمْرُو ، في صلاة القاعد: لا يُعرف، تفرد به حبيب بن أبي ثابت. ولعله عبد الله بن باباه . فإن الأعمش سماه عن حبيب عنه . ثم قال بعده صاحب التهذيب : أبو موسى الحذاء المكي، له عن عبد الله بن عمرو ، اسمه صهيب، وعنه عمرو بن دينار . قلت [القائل هو الذهبي] : هو الأول ، فلم يظهر لى وجه التفرقة ، ويكون صدوقاً » . وكلمة « فلم يظهر لى » أصلها فى الميزان المطبوع « فيما يُظهر لى » ، وهو خطأ مطبعى واضح . و « صهیب » الذی أشار إلیه الذهبی : هو « صهیب الحذاء مولی ابن عامر » . سبق توثیقه ( ٦٥٥٠) . وأشرنا هناك إلى ترجمته عند البخارى فى التاريخ (٣١٧/٢/٣) : ولكنه لم يذكر كنيته ، ونص كلامه : « صهيب الحذاء مولى بني عامر ، عن عبد الله بن عمرو ، روى عنه عمرو بن دينار » . فهذه إشارة من البخاري للحديث ( ٦٥٥٠ ) . فكأنه يميل إلى التفرقة بينه وبين « أبي موسى الحذاء » ، وكأنه لم يقع له بكنيته ، فمال إلى أنهما اثنان . وتبعه على ذلك أبو حاثم ، وخالفهما غيرهما . فنى التهذيب (٤٪ : ٤٤٤) ﴿ وَفَرَقَ أَبُو حَاتُم بِينَهُ وَبِينَ أَبِي مُوسَى الْحَذَاءُ ، رَوَى عَنَ عبد الله بن عمرو أيضاً . وعنه حبيب بن أبى ثابت ومجاهد ، وقال فيه : لا يعرف ولا يسمى . قات [ القائل ابن حجر] : وقال ابن القطان : لا يعرف . له عنده [ أي عند النسائي] حديث في قتل العصفور بغير حق [هو الحديث(٢٥٥٠)] . وقال ابن أبى حاتم : روى عن الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن أبي موسى ، وروى الأعمش عن حبيب عن عبد الله بن باباه ، بدل أبي موسى .ورجح أبو حاتم رواية الثورى » . ثم ترجم في التهذيب (١٦: ٢٥١) لأبي موسى الحذاء عز عبد الله بن عمرو ، في الصلاة قاعداً ، ثم لأبي أوسى الحذاءالمكي « اسمه صهيب »، وقال: « يحتمل أن يكون هوالذي قبله » وترجم الحافظ في التقريب لصهيب في الأسماء . ثم ترجم في الكني ترجمة واحدة : « أبو موسى الحذاء المكى : اسمه صهيب . مقبول ، مِن الرابعة ، وقيل : هما آثنان ؛ . فهو يرجع أنهما واحد . ويشيرإلى الحلاف فيه . أَبِهَا مُوسَى عَنْ عَبِدَ اللهُ بِنَ عَمْرُو ، قال سَفْيَانِ : أُرادُ عَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وسلم ، قال : صلاةُ القائم .

٦٨٠٩ حدثنا وكيع حدثنا سفيان . وعبد الرحمن عن سفيان ، عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو ، قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا يتوضؤون وأعقابهم تَلُوحُ . . فقال : وَيْلُ للأَعقاب من النار أَسْبِغُوا الوُضوء .

السبعوا الوصوء عدى ، من هذه القرائن . أن « أبا موسى الحذاء راوى هذا الحديث . هو « صهيب الحذاء » راوى الحديث ( ٢٥٥٠) . وأما من ظن أنه « عبد الله بن باباه » . فإيما ذهب وهمه إلى أن الأعمش رواه عن حبيب عن عبد الله بن باباه عن ابن عرو ! وما هذا بدليل ولا شبه دليل . فالظاهر أن حبيب بن أبى ثابت رواه عن اثنين: أبى موسى الحذاء وعبد الله بن باباه ، كلاهما عن ابن عرو . والحديث ذكر السيوطي في شرح الموطأ ( ١ : ١٥٦) أنه « رواه النسائي من طريق سفيان الثورى عن حبيب عن أبى موسى الحذاء عن عبد الله بن عرو . ولم أجده في النسائي من هذا الوجه ، فلعله في السنن الكبرى . ورواه ابن ماجة ( ١ : ١٩١) من ضريق يحيى بن آدم عن قطبة عن الأعمش عن حبب بن أبى ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو » . وهذا الإسناد هو الذي أشار إليه البخارى فيا نقلنا عنه في الكنى ، أنه قال : « وقال عيسى بن موسى وقطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن عبد الله بن باباه » ، ويؤيده إشارة ابن أبى حاتم إليه ، فيا نقلنا عن التهذيب ، بذكر « عبد الله بن عبد الله بن باباه » ، ويؤيده إشارة ابن أبى حاتم إليه ، فيا نقلنا عن التهذيب ، بذكر « عبد الله بن باباه » في الإسناد .

وأما شك سفيان الثورى هنا فى رفعه ، بقوله «أراه عن النبى صلى الله عليه وسلم » — : فإنه لا يؤثر فى صحة الإسناد، لأن البخارى أشار إليه من رواية أبى نعيم عن الثورى، دون هذا الشك ، وكذلك حكاه السيوطى عن رواية النسائى . فلعل سفيان شك فيه حين حدث به وكيعاً، وتثبت من رفعه حين رواه لغيره . ثم هو مما يكون مرفوعاً حكماً : حتى لوكان موقوفاً لفظاً، لأنه مما لا يعلم بالرأى . ثم قد تابع الأعمش سفيان على راويه مرفوعاً دون شك ، فها روى ابن ماجة وغيره ، وفوق هذا كله فقد مضى الحديث صحيحاً من رواية الثورى نفسه عن منصور عن هلال بن يساف عن أبى يحيى عن عبد الله بن عمرو ( ٢٥٠٣) مطولا ، ومن رواية شعبة عن منصور ( ٢٨٠٣) محتصراً . وقد خرجنا ذلك الوجه فى الموضع الأول ، والحمد لله .

(٦٨٠٩) إسناده صحيح . وهو مطول (٦٥٢٨) . وقد خرجناه وأشرنا إلى هذا هناك .

• 7۸۱ حدثنا وكيع حدثنا همّام عن قتادة عن رجل : يزيدَ أو أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ القرآنَ في أقلّ من ثلاث لم يَفْقَهُهُ .

من أبي العباس المكّى عن عبد الله بن عمرو ، قال : جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أَحَى والداك؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهِد .

ما الله عند الله بن عمرو عن الجهاد؟ فقال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث

٦٨١٣ حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن

(٦٨١٠) إسناده صحيح . والرجل الذي زوى عنه قتادة هو أحد اثنين : يزيد بن عبد الله بن الشخير ، أو أبو أيوب المراغى ، وقد سبق توثيقه (٦٧٥٠) . والشك لا يؤثر ، فهو انتقال من ثقة إلى ثقة .

والحديث مختصر ( ٦٧٧٥) من رواية قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير

(۱۸۱۱) إسناده صحيح . رواه وكيع عن شيخين : مسعر بن كدام ، وسفيان الثورى ، كلاهما عن حبيب بن أن ثابت .

ووقع في هذا الإسناد في (ح)، هكذا : ﴿ حدثنا وكيع حدثنا [ همام عن قتادة عن ] مسعر وسفيان ﴾ إلى ! فزيادة [همام عن قتادة عن] خطأ صرف ، ليست في (كم) ، وهي تفسد الإسناد ، تجعل بين وكيع وشيخه مسعر بن كدام شيخين ، هما «همام عن قتادة » ، وليس كذلك . بل إن قتادة من شيوح مسعر ، لا من تلاميذه .

والحديث مكرر (٦٧٦٥) . وقد مضى (٦٥٤٤) من رواية مسعر عن حبيب .

(٦٨١٢) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله إ

(١٨١٣) إسناده صحيح ، وهو مختصر (١٧٩٢)

الحرث المُكْتِب عن أَبِي كَثِير الزُّبَيْدى عن عبد الله بن عمرو: أَن رجلًا سأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الهجرة أَفضل؟ قال: أَن تَهْجُر ما كَرِه ربُّك، وهما هجرتان: هجرة الحاضِر، وهجرة البادي، فأمّا هجرة البادي، فيُطيعُ إِذا أُمِرَ، ويُجيبُ إِذا دُعِي، وأَما هجرة الحاضِر، فهي أَشدُّهما بَلِيَّةً، وأَعْظَمُهما أُمِرَ، ويُجيبُ إِذا دُعِي، وأَما هجرة الحاضِر، فهي أَشدُّهما بَلِيَّةً، وأَعْظَمُهما أُمِرَ.

٦٨١٤ حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن عامر عن عبد الله ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، مَنِ المُهَاجر ؟ قال : مَنْ هَجَر ما نَهي الله عنه .

م ٦٨١٥ حدثنا وكيع حدثنا الأَعمش عن زيد بن وَهْب عن عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة عن عبد الله عليه وصَفْقَة يده ، فلْيُطِعْهُ ما استطاع .

٦٨١٦ حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن خاله إبرهيم

(٦٨١٤) إسناده صحيح . زكريا : هو ابن أبي زائدة . عامر : هو الشعبي .

والحديث مكرر (٦٥١٥) ، وقد أشرنا هناك إلى أنه رواه البخارى (١١ : ٢٧٣) من طريق زكريا عن الشعبي . ومضى أيضًا معناه مطولا ، من طريق إسمعيل عن الشعبي (٦٨٠٦) .

وانظر الحديث الذي قبل هذا .

(٦٨١٥) إسناده صحيح . وهو مختصر (٦٧٩٣) بهذا الإسناد . ومختصر (٦٧٩٤) بإسناد آخر .

(٦٨١٦) إسناده صحيح . سفيان : هو الثوري.

عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب : ثقة مأمون ، كما قال ابن معين ، وقال مصعب الزبيرى : « ما رأيت أحداً من علمائنا يكرمون أحداً ما يكرمونه » ، وقال الواقدى : « كان من العباد ، وكان له شرف وعارضة وهيبة ولسان شديد » .

إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي : سبق توثيقه ( ١٤٠١ ) ، وهو تابعي ثقة ، قال

بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أُرِيدَ مالُه بغير حقّ ، فقُتِل دونه ، فهو شَهِيد .

معلَّقة بالعرش وليس الواصلُ بالمكافئ ، ولكن الواصل مَنْ إذا قَطَعَتْه رحمُه وَصَلَها .
قال يزيد : «المُوَاصِلُ ».

## ٦٨١٨ حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شَقِيق . وابن نُمَيْر قال أخبرنا

النسائى : «كان أحد النبلاء » . وقال ابن سعد (٥: ٣٧) فى ترجمة أبيه : « فولد محمد بن طلحة : إبرهيم الأعرج . وكان شريفاً صارماً ، ولاه عبد الله بن الزبير خراج العراق » . وترجمه البخارى فى الكبير (١/١/١١ – ٣١٧) والذهبى فى تاريخ الإسلام (٤: ٩٠ – ٩١) . ووصفه هنا بأنه «خال عبد الله بن الحسن » — : فيه تجوز . فإنه ليس بخاله أخى أمه . بل هو عمه أخو أبيه لأمه . فإن «حسن بن حسن بن على بن أبى طالب » أمه «خولة بنت منظور بن زبان بن سيار الفزارية » ، وهى أم «إبرهيم بن محمد بن طلحة » . وأما «عبد الله بن حسن » فإن أمه هى : « فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب » . أى بنت عم أبيه «حسن بن حسن بن على » . انظر طبقات ابن سعد (ج ٥ ص ٣٧ س ٢٠ – ٢٥ ، و ص ٣٣٢ – ٢٣٥) ، ونسب قريش للمصعب (ص ٤٩ ص ١٨) ، والتهذيب فى ترجمة «إبرهيم بن محمد » و «عبد الله بن حسن » .

والحديث رواه أبو داود ( ۲۹۷۱ : ۴۹۱ عون المعبود ) عن مسدد ، والنسائى ( ۲ : ۱۷۳ ) عن عمرو بن على . كلاهما عن يحيى بن سعيد عن سفيان . بهذا الإسناد نحوه . ورواه النسائى أيضاً عن أحمد بن سليان عن معاوية بن هشام عن سفيان . والترمذى ( ۲ : ۳۱۵ ) عن محمد بن بشار عن أبى عامر العقدى عن عبد العزيز بن المطلب ، كلاهما عن عبد الله بن الحسن ، بهذا الإسناد . مختصراً بلفظ « من قتل دون ماله فهو شهيد » . ولكن فى النسائى « محمد بن إبرهيم بن طلحة » . وهو خطأ من الراوى . صوابه « إبرهيم بن محمد بن طلحة » . كما نص على ذلك فى التهذيب وهو خطأ من الراوى . صوابه « إبرهيم بن محمد بن طلحة » . كما نص على ذلك فى التهذيب وهو خطأ من الراوى . حديث عبد الله بن عمر وحديث حسن . وقد روى عنه من غير وجه» .

وهو كما قال ، فقد مضى مختصراً ، كلفظ الترمذى والنسائي ، من وجه آخر (٣٥٢٢) ، وأشرنا هناك إلى كثير من رواياته . ومنها هذه الرواية .

(٦٨١٧) إسناداه صحيحان . وهو مكرر (٦٥٢٤) ، ومطول (٦٧٨٥) . وانظر (٦٧٠٠) . (٦٨١٨) إسناداه صحيحان . وهو مكرر (٦٥٠٤ ، ٦٧٦٧ م) . الأَعمش عن شقيق ، عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ، قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا مُتَفَحِّشًا ، وكان يقول : من خياركم أَحَاسِنُكم أَخلاقًا قال ابنُ نمير : «إِنّ خياركم أَحاسنُكم أَخلاقًا ».

٦٨١٩ حدثنا وكيع حدثنا الأَعمش عن أَبي إِسحق عن وَهْب بن جابر عن عبد الله بن عمرو . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَفَى للمرء من الإِثم أَن يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ

م ٦٨٢٠ حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدد: أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل ، فأكلها ، فلم يَنَمْ تلك الليلة . فقال بعضُ نسائه : يا رسول الله ، أرقت البارحة ؟ قال : إنى وجدتُ تحت جنبي تمرة فأكلتُها . وكان عندنا تَمْرُ من تَمْرِ الصَّدَقة ، فخشِيتُ أن تكون منه .

محمد بن إبرهم عن خالد بن مَعْدَانَ عن جُبَيْر بن نُفَيْر عن عبد الله بن عمرو، محمد بن إبرهم عن خالد بن مَعْدَانَ عن جُبَيْر بن نُفَيْر عن عبد الله بن عمرو، قال : رآئى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ثياب مُعَصْفَرَة ، فقال : أَنْقِها ، فإنّها ثياب الكفّار .

<sup>(</sup>٦٨١٩) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٤٩٥) . وقد أشرنا في الاستد اك ( ٢٥١٧) إلى أنه رواه أيضًا الحاكم ، وصححه هو والذهبي .

<sup>(</sup>٦٨٢٠) إسناده صحيح . وقد مضى مختصراً بهذا الإسناد (٦٦٩١) . وأشرنا إلى هذا هناك . ومضى أيضًا مطولا بإسناد آخر (٦٧٢٠) .

<sup>(</sup>٦٨٢١) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٥٣٦) بهذا الإسناد ، ومكرر (٦٥١٣) بإسناد آخ

٦٨٢٧ حدثنا وكيع حدثنا داود بن قيس الفَرَّاء عن عمرو بن شعيب عن ١٩٤/٧ أبيه عن جده ، قال : سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العَقيقة ؟ فقال : لا أُحِبُ العُقُوق ، ومَنْ وُلد له مولود فأَحَبَّ أَن يَنْسُكَ عنه فليفعلْ ، عن الغلام شاتان مُكافَأَتَان ، وعن الجارية شاةً .

محملا بن طلحة عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أُريدَ مالُه بغير حقّ ، فقُتِل دونَه ، فهو شهيد .

٩٨٢٤ حدثنا وكيع عن خليفة بن خَيَّاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم خَطَب وأسند ظهرَه إلى الكعبة ، فذكره .

٦٨٢٥ حدثنا وكيع وإسحق ، يعني الأزرق ، قالا :حدثنا سفيان عن علقمة

<sup>(</sup>٦٨٢٢) إسناده صحيح . وهو مختصر (٦٧١٣) . وانظر (٦٧٣٧) . وكلمة «مكافأتان » وسمت هكذا بالألف فى (ك ح) ، ورسمت فى (م) «مكافئتان » ، وقد شرحنا ذلك فى الرواية الماضية .

<sup>(</sup>٦٨٢٣) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٨١٦) بإسناده . قوله « بغير حق » ، فی (م) « بدون حق » ، فی (م) « بدون حق » ، وما هنا هو الثابت فی (كح) ، والموافق للفظ الماضی .

<sup>(</sup>٦٨٢٤) إسناده صحيح . وظاهره أنه تكرار للحديث قبله ، أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم قاله فى خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة . ولكنى لم أجد حديث « من أريد ماله بغير حق » ، من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، فيما بين يدى من المراجع . وأخشى أن يكون هذا سهواً فى كتابة هذا الإسناد فى هذا الموضع من المسند . وإنما هو تكرار لحديث: « لا يقتل مسلم بكافر » إلخ ، فإنه قد مضى بهذا الإسناد نفسه ، وفيه أنه «قال فى خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة » وفيه أنه «قال فى خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة » أوقن \_ أن الإسناد الذى هنا (٦٨٢٧) موضعه الصحيح بعد (٦٨٢٧) . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٦٨٢٥) إسناداه صحيحان . وهو مكرر (٦٤٨٢) عن إسحق الأزرق وحده ، بهذا الإسناد .

بن مَرْثَدعن القام بن مُخَيْمِرَة عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أَحَدُ من المسلمين يُبتّلَىٰ ببلاء في جسده ، إلا أَمَر الله عز وجل الحَفَظَة الذين يحفظونه : اكْتُبُوا لعبدى مثلَ ما كان يعملُ وهو صحيح ، ما دام محبوسًا في وَثَاقِي . قال عبد الله [بن أحمد] : قال أبى : وقال إسحق : «اكتبوا لعبدى في كل يوم وليلة » .

٦٨٢٦ حدثنا وكيع قال حدثنا مِسْعَر عن أبي حَصِين عن القاسم بن مُخَيْمِرَة عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .

مرو بن شعيب عن أبيه عن حدثنا وكيع حدثنا خليفة بن خيّاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُقْتَل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهده .

٦٨٢٨ حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن وَهْب بن جابر

ورواه الحاكم فى المستدرك (١ : ٣٤٨) بإسنادين من طريق سفيان الثورى ، وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦٨٢٦) إسناده صحيح . أبو حصين ، بفتح الحاء وكسر الضاد المهملتين : هو عثمان بن عاصم الأسدى الكوفى ، سبق توثيقه (١٠٢٤) ، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد فى الطبقات (٢: ٢٧٤) ، وابن أنى حاتم فى الجرح والتعديل (٣/ ١٦٠/ — ١٦١) ، وروى عن عبد الرحمن بن مهدى قال : «أربعة بالكوفة لا يختلف فى حديثهم ، فن اختلف عليهم فهو يخطئ ، ليس هم ، منهم أبو حصين » ، وروى توثيقه عن أحمد وابن معين .

والحديث مكرر ما قبله . وقد رواه أيضاً أبو نعيم فى الحلية (٧ : ٢٤٩) عن القطيعى ، من المسند ، بهذا الإسناد ، وقال : « تفرد به وكيع عن مسعر » .

<sup>(</sup>٦٨٢٧) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٧٩٦) بهذا الإسناد . وانظر (٦٨٢٤) .

<sup>(</sup>٦٨٢٨) إسناده صحيح . عبد الرحمن : هو ابن مهدى ٠٠ سفيان : هو الثورى . والحديث مكرر ( ٦٨١٩) .

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : كَفَى بالمرء إِثْمًا أَن يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ .

٦٨٢٩ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبرهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ أُرِيدَ مالُه بغير حق ، فقاتل فقُتِل ، فهو شهيد .

٦٨٢٩ م ۗ وأَحْسِبُ الأَعرَجِ حدثني عن أبي هريرة ۖ ، مثلَه .

م ٦٨٣٠ حدثنا عبد الله بن عمرو حدثنا ابن أبي ذئب عن الحرث عن أبي سَلَمَة عن عبد الله بن عمرو ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشِي .

<sup>(</sup>۲۸۲۹) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٨٢٣) .

<sup>(</sup>٦٨٢٩ م) إسناده صحيح ، تابع للإسناد قبله . والذي يقول : « وأحسب الأعرج » إلى -- : هو عبد الله بن حسن . وهذا الشك لا يؤثر ، فقد رواه أيضاً غير شاك ، كما سنذكر في التخريج ، إن شاء الله .

الأعرج : هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، سبق توثيقه ( ٦١٦٣ ) .

وحديث ألى هريرة هذا رواه النورى عن عبد الله بن حسن عن الأعرج عن أبى هريرة ، ولكن عبد الله شك فيه فقال : « وأحسب الأعرج حدثني عن أبى هريرة مثله » . وسيأتى فى مسند أبى هريرة ( ٨٢٨١) عن أبى عامر العقدى عن عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة ، مرفوعاً . فارتفعت شبهة الشك الذى حكاه سفيان النورى عن عبد الله بن حسن .

ورواه ابن ماجة (٢: ٦٤) عن محمد بن بشار عن أبى عامر العقدى . بإسناده المذكور . وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده حسن ، لقصور درجته عن أهل الحفظ والإتقان »! هكذا قال! هو إسناد صحيح على شرط مسلم ، رجاله كلهم ثقات لم يختلف فيهم . إلا فى عبد العزيز بن المطلب ، والراجع توثيقه ، وقد أخرج له مسلم فى صحيحه .

<sup>(</sup>٦٨٣٠) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٧٧٩) بهذا الإسناد ، كما أوضحناه هناك .

السَّلُولى عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السَّلُولى عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعون حسنة ، أعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ العَنْز ، لا يَعْمَل العبدُ بحسنة منها رجاء ثوابها وتصديقَ مَوْعُودها ، إلاّ أدخله الله بها الجنة .

معيد بن مِينَاءَ سمعت عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلغنى أنك [قال عبد الله بن أحمد] : قال أبى : وحدثناه عفّان قال حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مِينَاء سمعت عبد الله بن عمرو ، قال : قال لى سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مِينَاء سمعت عبد الله بن عمرو ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلغنى أنك تصوم النهار وتقوم الليل ، فلا تفعل ، وسول الله عليك حظًا ، ولعَيْنِك عليك حظًا ، ولزَوْجِك عليك حظًا ، صم ثلائة أيام من كل شهر ، فذلك صوم الدَّهْر ، قال : قلت : إنَّ بي قوة ، قال : صم أيام من كل شهر ، فذلك صوم الدَّهْر ، قال : قلت : إنَّ بي قوة ، قال : صم

(٦٨٣١) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٤٨٨) .

(٦٨٣٢) أسانيده صحاح ، فقد رواه أحمد عن ابن مهدى وعن عفان ، وفى آخره عن بهز ، ثلاثتهم عن سليم بن حيان .

سليم بن حيان ، بفتح السين المهملة ، وبفتح الحاء المهملة وتشديد الياء التحتية : سبق توثيقه (١٤٩١) ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى فى الكبير (٢/ ٢/ ٢١٤) ، وذكر أنه «سمع سعيد بن ميناء » .

سعيد بن ميناء ، بكسر الميم وبالمد : تابعى ثقة ، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ، وترجمه البخارى فى الكبير ( ٢ /١ /٤٦٩) ، وذكر أنه «سمع جابر بن عبد الله وأبا هريرة » .

والحديث أحد روايات قصة عبد الله بن عمرو المطولة الماضية (٦٤٧٧) ، وقد أشرنا إليه هناك . وسيأتى من هذا الوجه مرة أخرى (٦٨٦٢) عن عفان عن سليم بن حيان . وانظر (٦٧٦٦، ٦٧٨٩) .

ورواه مسلم (١: ٣٢١) من طريق عبدُ الرحمن بن مُهدى عن سليم ، بهذا الإسناد .

ورواه ابن سعد فى الطبقات (٤ / ٢ / ٩) عن عفان ، ولكن وقع فيه خطأ وسقط فى الإسناد ، ففيه : « أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا سليمان بن حيان ، قال : قال لى وسول ا لله صلى الله عليه وسلم » ! . صومَ داود : صُمْ يومًا وأَفْطِرْ يومًا ، قال : فكان ابنُ عمرو يقول : يا ليتني كنتُ أَخَذْتْ بالرُّحصة . وقال عفانُ وبَهْزْ : «إنى أَجِدُ بِي قوةً ».

محدثنا إسمعيل بن إبرهيم حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جئت لأبايعك وتركت أبوَى يبكيان ، قال : فارْجعْ إليهما فأضْحِكْهما كما أبكيْتَهما ، وأبكى أن يُبايعه .

٦٨٣٤ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحَكَم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ادَّعَىٰ إلى غير أبيه فلن يَرَحَ رائحة الجنة ، وريحُها يُوجد من مسيرة سبعين عامًا .

٦٨٣٥ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحَكَم سمعت سَيْفًا يحدّث ١٩٥/٢

فهذا خطأ بين من الناسخين ، صوابه « سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء سمعت عبد الله بن عمرو» إلخ ، كما هو بديهي . أ

(٦٨٣٣) إسناده حسن، ثم يكون صحيحاً لغيره، لأن إسمعيل بن إبرهيم ، وهو ابن عليه ، سمع من عطاء بعد تغيره .

والحديث مطول (٦٤٩٠) ، من رواية ابن عيينة عن عطاء ، وأشرنا هناك إلى رواية النسائى من طريق حماد بن زيد عن عطاء ، وكلاهما سمع منه قديمًا .

(٦٨٣٤) إسناده صحيح . وهو مختصر (٦٥٩٢) .

قوله « فلن يرح » هكذا هوفى الأصول الثلاثة هنا، وكذلك فى رواية الطيالسى إياه عن شعبة ( ٢٢٧٤) . وحذف ألف « يراح » بدون جازم لا نكاد نجد له وجهاً فى العربية . وفى نسخة بهامش (م) « يراح » ، على الجادة .

(٦٨٣٥) إسناده ضعيف جدًا ، على أن متن الحديث المرفوع صحيح من غير هذا الوجه . الحكم : هو ابن عتيبة ، الثقة المعروف .

سيفُ : ترجمه الحسيى في الإكمال (ص ٥٠) وقال : « ذكره ابن حبان في الثقات » . وهو في مخطوطة الثقات التي عندي (٢ : ٢٠٤) قال : «سيف : شيخ يروي عن رشيد الهجري ، روي عن رُنَسَيْد الهَجَرى عن أبيه : أن رجلًا قال لعبد الله بن عمرو : حدثنى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودَعْنى وما وَجَدْت فى وَسْقِك يومَ اليَرْمُوك ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده.

٦٨٣٦ حدثنا حسين حدثنا شعبة سمعت الحكم سمعت سَيْفًا يحدّث عن رُشَيْد الهَجَرى . فذكر الحديث ، إلاّ أنه قال : «ودَعْنا وممّا وَجَدْتَ في وَسُقَيْك ».

عنه الحكم بن عتيبة » . وقال الحافظ فى التعجيل (ص ١٧٤) : « وهو مجهول » . وترجمه البخارى فى الكبير (٢/ ٢/ /١٧٢) قال : « سيف بياع السابرى : عن رشيد الهجرى ، روى عنه الحكم بن عتيبة » . فلم يذكر فيه جرحًا . فهذا وتوثيق ابن حبان كافيان فى ثقته .

رشيد . بضم الراء وفتح الشين المعجمة ، الهجرى : ضعيف جداً . ترجمه البخارى فى الكبير (٢/ /٣٠٥) فضعفه بالإشارة كعادته ، قال : « يتكلمون فى رشيد » ، وقال النسائى فى الضعفاء (ص ١٧): « ليس بالقوى » ، وقال الجوزجانى : « كيس يساوى حديثه شيئًا » ، وقال الجوزجانى : « كذاب غير ثقة » ، وقال ابن حبان : « كان يؤمن بالرجعة » ، وله ترجمة مفصلة فى لسان الميزان (٢٠ : ٤٦١ – ٤٦١) .

وأبوه : مجهول مبهم غير معروف ، ليس إلا ما ذكر في الرواية : « رشيد الهجرى عن أبيه » 1 ولم يسم في الرواية ، ولا في ترجمة رشيد ، بل لم يذكر في المبهمات في الإكمال ولا التعجيل ! !

والحديث رواه البخارى فى الكبير فى ترجمة رشيد الهجرى ، مختصراً كعادته : « رشيد الهجرى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . قاله آدم عن شعبة عن الحكم عن سيف بياع السابرى » . وآدم : هو ابن أبى إياس ، شيخ البخارى ؛ ثم رواه مرة أخرى مختصراً فى ترجمة سيف بياع السابرى : « قال لى أبو بكر! حدثنا غندر عن البخارى ؛ ثم رواه مرة أخرى مغتصراً فى ترجمة سيف بياع السابرى : « قال لى أبو بكر! حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم سمعت سيفاً عن رشيد الهجرى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو » ، فذكره مرفوعاً . وسيأتى عقب هذا من هذا الوجه أيضاً .

وهذا المرفوع صحيح من غير هذا الوجه ، بغير هذا الإسناد . مضى بأسانيد صحاح ، مطولاً ومختصراً (٦٤٨٧ ، ٦٥١٥ ، ٦٧٩٣ ، ٦٧٩٣ ) .

<sup>(</sup>٦٨٣٦) إسناده ضعيف جداً ، كالإسناد قبله .

الحرث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إياكم والظلم ، فإن الظلم ظُلُمَاتٌ يوم القيامة ، وإياكم والفُحْشَ ، فإن الله لا يحبُّ الفُحْش ولا التَّفَحُش ، وإياكم والثُّحَّ ، فإنه أهلك مَن كان قَبْلكم ، أمرهم بالقطيعة فَقَطعوا ، وبالبخل فبَخِلُوا ، وبالفُجُور فَفَجَرُوا ، قال : فقام رجل فقال : يا رسول الله ، أي الإسلام أفضل ؟ قال : أن يَسْلَم المسلمون من لسانك ويدك ، قال ذلك الرجل أو رجل آخر : يا رسول الله ، فأي الهجرة أفضل ؟ قال : أن تَهْجُر ما كرد الله . والهجرة هِجرتان : هجرة الحاضر والبادى ، فأما البادى فيُطيع إذا أمِرَ ، ويُجيب إذا دُعِي ، وأما الحاضر فأعظمهما بَلِيَّة ، وأعظمهما أجرًا .

٦٨٣٨ حدثنا محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم قالا حدثنا شعبة عن عمرو بنُ مُرَّة عن إبرهم عن مَسْرُوق ، قال : ذَكَرُوا ابنَ مسعود عند عبد الله بن عمرو ، فقال : ذلك رجل لا أزال أُحبُه ، بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اسْتَقْرُوا القرآنَ من أربعة : من ابنِ مسعود ، وسالم مولى أبي حُذَيفة ، وأبي بن كعب ، ومُعَاذ بن جَبَل .

م الله عن عمرو بن مُرَّة حدثنا رجلً و الله بن عَمْرو يحدِّثُ عبدَ الله بن عُمَر ، قال : في بيت أبي عُبَيْدة أنه سمع عبدَ الله بن عَمْرو يحدِّثُ عبدَ الله بن عُمَر ، قال :

<sup>(</sup>٦٨٣٧) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٤٨٧ ، ٦٧٩٢) . ومطول (٦٨١٣) . وانظر الحديثين قبله .

<sup>(</sup>٦٨٣٨) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٧٩٥) . (٦٨٣٩) إسناده صحيح ، على ما فى ظاهره من إبهام التابعي . وقد حققنا صحته فى (٦٥٠٩) ، آ إذ رواه هناك أحمد عن بحيى القطان عن شعبة .

سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ سَمَّعَ الناسَ بعمله سَمَّعَ الله به سَامِعُ خَلْقِه ، وصَغَّره وحَقَّره ، قال : فذَرَفَتْ عَيْنَا عبد الله بن عُمَر .

م ٦٨٤٠ حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة عن سعد بن إبرهيم عن حُميْد ، قال حجاج : سمعتُ حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو ، عن حُميْد ، قال حجاج : سمعتُ حميد بن عبد الدّنب أن يَسُبُّ الرجلُ والدّيه ، قالوا : عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : إنْ مِنْ أكبر الذّنب أن يَسُبُّ الرجلُ والديه ؟ قال : يَسُبُ أَبَا الرجلِ فيسَبُّ أَباه ، ويسب أُمَّه فيسبُّ أُمّه .

مدانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من قَرَأَ القرآنَ في أقلً من ثلاثٍ لم يَفْقَهُ .

٦٨٤٧ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبى إسحق سمعتُ وَهُب بن جابر يقول : إن مولًى لعبد الله بن عَمْرو قال له : إنى أريد أن أقيم هذا الشهر ههنا ببيت المقدس؟ فقال له: تركت لأهلك ما يَقُوتُهُمْ هذا الشهر؟ قال : لا ، قال : فارْجعْ إلى أهلك فاتْرُكْ لهم ما يَقُوتُهم ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كَفَىٰ بالمرء إنْمًا أن يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ .

<sup>(</sup>۹۸٤٠) إسناده صحيح . وهو مكرر (۲۵۲۹) .

<sup>(</sup>٦٨٤١) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٨١٠)

<sup>(</sup>٦٨٤٢) إسناده صحيح . وهو مطول (٦٨٤٠ ، ٦٨١٩ ، ٦٨١٨ ) . وهذا المطول رواه أيضًا الطيالسي (٦٨٤١ ) عن شعبة ، بهذا الإسناد . ورواه البيهي في السن الكبرى (٧ : ٤٦٧ ) من طريق الطيالسي . ورواه الحاكم في المستدرك (٤ : ٥٠٠ – ٥٠١) في قصة ، مطولا بأطول مما هنا ، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحق ، وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

وانظر تفسير ابن كثير ٢ : ٤٤٥.

معد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس يحدّث عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرإ القرآنَ فى شهر ، فقلت : إنى أطبقُ أكثر منْ ذلك ، فلم أزل أطلُبُ إليه ، حتى قال : اقرإ القرآنَ فى خمسة أيام ، وصُم ثلاثة أيام من الشهر ، قلت : إنى أطبقُ أكثر من ذلك، قال : فصُم ْ أحَب الصوم إلى الله عز وجل ، صوم داود عليه السلام ، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا .

حدثنا رَوْح حدثنا شعبة حدثنا عامر الأُحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يَتَوَارَثُ أَهلُ ملَّتَيْنِ مَنْ أَبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يَتَوَارَثُ أَهلُ ملَّتَيْنِ

مدننا إسمعيل حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنّ نَفَرًا كانوا جلوسًا بباب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم الم يَقُلِ الله كذا وكذا ؟ فسمع ذلك ألم يَقُلِ الله كذا وكذا ؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج كأنما فقي في وجهه حَبُّ الرُّمَّان ، فقال : بهذا أمِرْتُم !! أو بهذا بُعِثْتُم !! أنْ تَضْربُوا كتابَ الله بعضَه ببعض !! إنما ضَلَّت الأَمم قبلكم في مثل هذا ، إنكم لستم ممّا ههنا في شيء ، انظروا الذي أمِرْتُم به فاعملوا به ، والذي نُهيتُمْ عنه فانتهُوا .

<sup>(</sup>٦٨٤٣) إسناده صحيح . وهو أحد الروايات لقصة عبد الله بن عمرو، التي أشرنا إليها عند الحديث الأول منها ( ٦٤٧٦) . وهذه الرواية بعينها رواها النسائي ( ١ : ٣٧٦) عن محمد بن بشارعن محمد ، وهو ابن جعفر ، عن شعبة . وانظر بعض ما مضى ( ٦٧٦٤ ، ٦٧٧٥ ، ٦٨٣٢ ) .
( ٦٨٤٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٦٦٤ ) . وقد سبقت الإشارة إليه هناك .

<sup>(</sup>٦٨٤٥) إسناده صحيح . إسمعيل : هو ابن علية . .

والحديث مطول ( ٦٦٦٨ ، ٦٨٠١ ) ، ومختصر ( ٢٧٠٢ ، ٦٧٦١ ) ،

مدننا يونس حدثنا حماد، يعنى ابن سَلَمة ، عن حُمَيْد ومَطَرِ الوَرَّاق وداود بن أَبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون فى القَدَر ، هذا يَنْزِعُ آيةً ، وهذا ينزعُ آيةً ، فذكر الحديث .

م ٦٨٤٧ حدثنا أَبو النَّضْر حدثنى إِسحق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو ، قال : أَشْهَدُ بالله لَسَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يُحِلُّها ويَحُلُّ به رجلٌ من قريش ، لو وُزِنَتْ ذُنُوبُه بَدُنُوبِ الثَّقَلَيْن لَوَزَنَتْهَا.

م ٦٨٤٨ حدثنا عفّان حدثنا همّام حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اعْبُدُوا الرحمن ، وأَفْشُوا السلام ، وأَطْعِمُوا الطعام ، وادْخُلُوا الجِنَانَ .

٦٨٤٩ حدثنا عفّان حدثنا حمّاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن رجلًا قال: اللهم اغفر لى ولمحمد وَحْدَنَا! فقال رسول الله عليه وسلم: لقد حَجَبْتَها عن ناسٍ كثير.

<sup>(</sup>٦٨٤٦) إسناده صحيح . حميد : هو الطويل ، وهو خال حماد بن سلمة . والحديث مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٦٨٤٧) إسناده صحيح . إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد : سبق توثيقه (٥٦٨٠) . أبوه ، سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص : سبق توثيقه (٥٠١٧) .

والحديث في مجمع الزوائد (٣ : ٢٨٤)، وقال : «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». وقد مضى نحو أمعناه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ٩٢٠٠)، وأشرنا إلى هذا و إلى ( ٤٣٠٧) هناك

<sup>(</sup>۱۸٤٨) إسناده صحيح . ( ۲۰۸۷) .

<sup>(</sup>٦٨٤٩) إسناده صحيح . وهو مختصر (٢٥٩٠) .

• 7۸٥ حدثنا خَلَف بن الوليد حدثنا ابن عَيَّاش عن سليان بن سُليْم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال : جاءت أُمَيْمَة بنتُ رُقَيْقَةَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تُبايعه على الإسلام ، فقال : أُبايعك على أَن لا تُشْرِكى بالله شيئًا . ولا تَسْرِق ولا تَزْنى ، ولا تَقْتُلِي ولدك ، ولا تأتى ببهتانِ تَفْتَرينَه بين يَدَيْكِ ورجليكِ ، ولا تَبَرَّجِى تَبَرُّجَ الجاهليَّة الأُولَى .

حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عيّاش عن محمد بن زياد الألهاني
 عن أبي راشد الحُبْراني قال: أتيتُ عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقلت له :

(٦٨٥٠) إسناده صحيح .' ابن عياش : هو إسمعيل بن عياش . وهو ثقة معروف ، تكلموا فى روايته عن غير الشاميين ، وهو هنا يروىعن سليمان بن سليم الشامى .

سليمان بن سليم — بضم السين — الشامى القاضى : ثقة ، وثقه ابن معين وأبو حاتم والدارقطنى وغيرهم ، وترجمه البخارى فى الكبير (٢/٢/١) ، وسبق أن تحدثنا فى رواية ابن عياش عنه فى شرح (٦٦٦٦) :

والحديث ذكره ابن كثير فى التفسير ( ٨ : ٣٢٩) عن هذا الموضع من المسند . ووقع فيه « عباس » بمدل « ابن عياش » ، وهو خطأ واضح، من ناسخ أو طابع . وذكره السيوطى فى الدرالمنثور (٦: ٢٠٩)، ونسبه لأحمد وابن مردويه .

« أميمة بنت رقيقة » ، بالتصغير فيهما ، نسبت إلى أمها « رقيقة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى» أحت خديجة أم المؤمنين ، وهي « أميمة بنت عبد الله بن بجاد بن عمير بن الحرث » ، من بني تيم بن مرة . انظر ترجمتها في ابن سعد ( ٨ : ١٨٦ – ١٨٧ ) ، والإصابة . « بجاد » : بكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم .

وقد روت هي قصة مبايعتها هذه ، بأوفي مما رواها عبد الله بن عمرو ، وستأتى في المسند (٦ :٣٥٧-) من حديثها ، ورواها أيضًا من حديثها مالك في الموطأ (ص ٩٨٢ – ٩٨٣) ، ونقله ابن كثير (٨ : ٣٢٧ – ٣٢٨) عن المسند ، وقال : «هذا إسناد صحيح » ، ثم نسبه للترمذي والنسائي وابن ماجة .

قوله « أبايعك على » . فى (ح) « عن » ، وهو خطأ مطبعى . صححناه من (كم) . (٦٨٥١) إسناده صحيح .

محمد بن زياد الألهانى الحمصى : ثقة ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ، وترجمه البخارى فى الكبير ( ٨٣/١/١ ) . « الألهانى » . بفتح الهمزة : نسبة إلى « ألهان بن مالك » . ( ٨٣/١/١ ) .

حدِّثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأَلْقَىٰ بين يدى صحيفة ، فقال : هذا ما كَتَب لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظرت فيها ، فإذا فيها : أن أبا بكر الصديق قال : يا رسول الله ، علَّمْنى ما أقول إذا أصبحت وإذا أمْسَيْت فقال له رسول الله عليه وسلم : يا أبا بكر ، قُل : اللهم فاطر السموات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ، قُل : اللهم فاطر السموات والأرض ، عالِم الغيب والشهادة ، لا إله إلا أنت ، رب كل شيء ومليكه ، ومن شَر نفسى ، ومن شَر الشيطان وشِرْكِه ، وأن أقترف على نفسى سوءًا ، أو أجره إلى مُسلم .

معيرة حدثنا أبو مغيرة حدثنا هشام بن الغاز حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : هَبَطْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ ، قال : فنظر إلى رسول الله عليه وسلم ، فإذا علىَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَة بعُصُفُرٍ ،

أبو راشد الحبرانى : ثقة ، ذكره أبو زرعة الدمشتى فى الطبقة العليا التى تلى الصحابة . وقال العجلى : « شامى تابعى ثقة ، لم يكن فى زمانه بدمشتى أفضل منه » ، وترجمه البخارى فى الكنى (رقم ٢٥٤) .

« الحبراني » بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة : نسبة إلى « حبران بن عمرو بن قيس » من حمير ، من اليمن .

والحديث رواه الترمذي (٤: ٢٦٨) عن الحسن بن عرفة عن إسمعيل بن عياش ، بهذا الإسناد وقال : « حديث حسن غريب من هذا الوجه » .

وقد مضى نحو معناه من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو (٢٥٩٧): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم عبد الله هذا الدعاء. ومضى نحوه أيضًا فى مسند أبى بكر (رقم ٥١، ٥٢) من حديث أبى مكر فى الدعاء فى الصلاة، من حديث أبى هريرة عن أبى بكر فى الدعاء فى الصلاة، مضى (برقم ٨، ٢٨)، ورواه البخارى (٢: ٢٦٤ – ٢٦٥، و ١١١: ١١١ – ١١١)، ومسلم مضى (برقم ٨، ٢٨).

(٦٨٥٢) إسناده صحيح . أبو المغيرة : هو عبد القدوس بن الحجاج الحولاني الحمصي .

هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشى: ثقة ، وثقه ابن معين وابن سعد فى الطبقات (١٧١/٢/٧). وغيرهما ، وقال ابن خواش ، «كان من خيار الناس » ، وترجمه البخارى فى الكبير ( ١٩٩/٢/٤). والغاز » بالغين والزاى المعجمتين ، ووقع فى (ح) بالفاء بدل الغين ، وهو خطأ مطبعى . « الجرشى » بضم الجيم وفتح الراء وبالشين المعجمة : نسبة إلى « بنى جرش » ، وهم بطن من حمير .

فقال : ما هذه ؟ فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهما ، فأتيت أهلى وهم يَسْجُرُون تَنُّورَهم ، فَلَفَقْتُها ، ثم ألقيتُها فيه ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما فَعَلَت الرَّيْطة ؟ قال : قلت : قد عرفت ما كرهت منها ، فأتيت أهلى وهم يَسْجرُون تَنُّورَهم فألقيتُها فيه فقال ، النبي صلى الله عليه وسلم : فها كسوْتها بعض أهلك ؟

الله عليه وسلم إلى جِدَارٍ اتَّخذه قِبْلةً ، فأَقبلتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بين يَدَى النبي صلى الله

والحديث رواه أبو داود (٩٢٠٦٦ : ٩١ – ٩٢٠ عون المعبود) ، وابن ماجة (٢ : ١٩٧) ، كلاهما من طريق هشام بن الغاز ، به .

لا ثنية أذاخر » ، بفتح الهمزة والذال المعجمة وبعد الألف خاء معجمة : ثنية بين مكة والمدينة ،
 قريبة من مكة ، دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح حتى نزل بأعلى مكة .

الريطة ٥، بفتح الراء والطاء المهملتين وبينهما يا تحتية ساكنة : كل ملاءة ليست بلفقين، وقيل:
 كل ثوب رقيق لين . قاله ابن الأثير .

« مضرجة بعصفر » : أي ملطخة به ، ليس صبغها بالمشبع .

ويسجرون »: أى يوقدون . و « التنور » : الذى يخبر فيه ، وهى كلمة عربية صحيحة ، ومن زعم أنها أعجمية فقد أخطأ . انظر المعرب للجواليق بتحقيقنا (ص ٨٤ – ٨٥) .

قوله « فهلا كسوتها بعض أهاك » ، زاد أبو داود وابن ماجة فى روايتيهما : « فإنه لا بأس به للنساء » وفى رواية ابن ماجة : « بذلك » بدل « به » .

(۱۸۵۲ م) إسناده صحيح بالإسناد قبله . والحديث رواه أبو داود (۱/۷۰۸ : ۲٦٠ عون المعبود) من طريق هشام بن الغاز ، به .

قوله « إلى جدار » ، فى ( ح ) « إلى جدر » . و « الجدر »بفتح الجيم وسكون الدال المهملة : لغة فى « الجدار » . وقد ثبتت الكلمة فى (ك م) فى الموضع الأول « جدار » ، بالألف ، وفى الموضعين الأخرين « جدر » ، بدون الألف ، مع ضبطها بالقلم بفتحة فوق الجيم .

« البهمة » بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء : ولد الشاة أول ما يولد ، يطلق على الذكر والأنثى .

« يدارثها » بهمزة بعد الراء : أي يدافعها ، من الدرء . قال الحطابي ( ٦٧٦) : « وليس من المداراة التي تجرى مجرى الملاينة ، هذا غيرُ مهموز ، وفلك مهموز » .

عليه وسلم ، فما زال يُدَارِئُها ويَدْنُو من الجَدْر ، حتى نظرْتُ إِلَى بَطْنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لَصِقَ بالجَدْرِ ، ومَرَّتْ من خَلْنِه .

معت عطية سمعت أبا كَبْشَة السَّلُولُ يقول : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربعون حسنة ، أعلاها مِنْحَة العَنْزِ ، ما مِنْها حَسَنَة يَعْمَل الله عليه وسلم : أربعون حسنة ، أعلاها مِنْحَة العَنْزِ ، ما مِنْها حَسَنَة يَعْمَل الله عليه وسلم : أربعون حسنة ، أعلاها مِنْحَة العَنْزِ ، ما مِنْها حَسَنَة يَعْمَل الله صلى الله عليه وسلم : أربعون حسنة ، أعلاها مِنْحَة الله بها الجنة .

٦٨٥٤ حدثنا أبو المغيرة حدثنا محمد بن مُهَاجر أُخبرنى عُرُوة بن رُوَيْم عن ابن الدَّيْلَمى الَّذَى كان يسكن بيت المقدس ، قال : ثم سألتُه : هل سمعت يا عبدَ الله بن عمرو رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَذْكر شاربَ الخمر بشيء ؟ قال : نعم ، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يشربُ الخمر أحد من أُمتى فيقبل الله منه صلاةً أربعين صباحًا.

قوله « قد لصق بالجدر » ، في نسخة بهامشي (كم) « لصقت » ، و « البطن» مذكر ، وحكى أبو عبيدة أن تأنيثه لغة . انظر لسان العرب .

<sup>(</sup>٦٨٥٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٤٨٨ ، ٦٨٣١ ) ، وشرحناه في أولهما .

<sup>(</sup>٦٨٥٤) إسناده صحيح.

محمد بن مهاجر بن أبى مسلم الشامى: ثقة ، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وقال ابن حبان فى الثقات : «كان متقنبًا » ، وترجمه البخارى فى الكبير (٢٢٩/١/١) .

عروة بن رويم اللخمى الأردنى : تابعى ثقة ، وثقه ابن معين والنسائى وغيرهما ، وترجمه البخارى فى الكبير ( ٣٩٦/١/٤) ، وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (٣/١/٣) ، وابن سعد فى الطبقات ( ١٦٥/٢/٧ ) . « رويم » بضم الراء .

ابن الديلمي : هو عبد الله بن فيروز الديلمي : سبق توثيقه ( ٦٦٤٤ ) .

والحديث مختصر ( ٦٦٤٤) من وجه آخر ، وقد سبق تخريجه هناك . ونزيد هنا أنه أخرجه النسائى من هذا الوجه مختصراً ( ٢ : ٣٣٠) ، من طريق عبان بن حصن بن علاق عن عروة بن رويم . وانظر أيضًا ( ٦٧٠٣ ، ٦٧٥٣ ) .

مُ مَ عَالَ : وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله خَلَق خَلْقَه ، ثم جعلهم فى ظُلْمَة ، ثم أَخذَ من نوره ما شاءَ فألقاه عليهم ، فأصاب النور من شاء أن يُصيبه ، وأخطأ مَنْ شاء ، فمن أصابه النور يومئذ فقد اهتكى ، ومن أخطأ يومئذ ضل ، فلذلك قلت : جَفَّ القلم بما هو كائن .

والحديث كسابقه مختصر ( ٦٦٤٤) من وجه آخر . وقد ذكره بهذا اللفظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٧ : ١٩٣ – ١٩٤ ) . كما أشرنا هناك.

(٩٨٥٠) إسناده صحيح . عبد الله: هو ابن المبارك الإمام .

يحيي بن أيوب : هو الغافقي المصرى، سبق توثيقه ( ٦٦٤٥) .

عبد الله بن جنادة المعافرى: ثقة، لم يترجم له الحافظ فى التعجيل ، وترجم له الحسيى فى الإكال (ص٥٥) باسم ، عبد الله بن جبارة المعافرى البصرى»! أما « البصرى » فلعله خطأ ناسخ أو طابع ، صوابه « المصرى » . وأما « جبارة » ، فإنه خطأ أيضًا ، صوابه « جنادة » ، بضم الجيم وتخفيف النون و بعد الألف دال مهملة ، وليس فى الرواة الذين رأينا تراجمهم من يسمى « عبد الله بن جبارة »! وإنما هو « عبد الله بن جنادة » ، أشار الحسيى فى ترجمته إلى أنه روى « عن أبى عبد الرحمن الحبلى ، وعنه يحيى بن أيوب ، ذكره ابن حبان فى الثقات » . فهذه إشارة إلى هذا الحديث ، وهو فى أصول المسند الثلاثة « بن جنادة » ، وكذلك ترجمته فى ثقات ابن حبان ( ٢ : ٢٣٥ من الخطوطة المصورة ) ، قال : « عبد الله بن جنادة المعافرى » ، من أهل مصر ، يروى عن أبى عبد الرحمن الحبلى ، وعنه قال : « عبد الله بن جنادة المعافرى » ، من أهل مصر ، كرها السمعانى فى الأنساب ، فى مادة « المعافرى » والورقة ٥٣٥ ) . والحطأ فى ذكر « جبارة » إنما هو — فيا أرجح — من الحافظ الحسيى ، ولعله وقعت له نسخة من المسند أومن ثقات ابن حبان ، فيها هذا الحلا ، فنقله كما وجده ، وإنما رجحت أن الحسيى أثبته هكذا على الحطأ ، لأنه ذكره فى ترتيب الحروف بعد « عبد الله بن جابر » وقبل « بن جنادة » على الصواب ، لذكره بعد « عبد الله بن جمش » . فلو كان الاسم عنده « بن جنادة » على الصواب ، لذكره بعد « عبد الله بن جمش » لمن يقتضيه ترتيب الحروف . ولعل هذا هو الذى حدا بالحافظ ابن حجر أن يحذفه فى التعجيل ، كان ية البحث والتحقيق . ثم نسيه أو لم يجد وجه صوابه .

والحديث رواه أبو نعيم فى الحلية ( ٨ : ١٧٧ ) من طريق محمد بن مقاتل وحبان بن موسى ، كلاهما عن ابن المبارك . بهذا الإسناد . ثم قال أبو نعيم : «مشهور من حديث عبد الله بن جنادة » .

<sup>(</sup>١٨٥٤م) إسناده صحيح ، بصحة الإسناد قبله.

حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : الدنيا سِجْنُ المؤمن وسَنَتُه ، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسَّنَة .

٦٨٥٦ حدثنا على بن إسحق أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السَّمْح عن عيسى بن هلال الصَّدَف عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أنَّ رَصَاصةً مثلَ هذه ، وأَشار إلى مثل جُمْجُمة ، أُرْسِلَتْ من الساء إلى الأَرض ، وهي مَسيرة خمسمائة سنة ، لَبلَغَتِ الأَرض قبل اللّيل ، ولو أنَّها أُرسلتْ من رأس السَّلْسِلَة ، لَسَارَتْ أَربعين خريفاً ، الليلَ والنهارَ ، قبل أَن تَبلُغ أَصْلَها ، أو قَعْرَها .

ولكن وقع في نسخة الحلية المطبوعة خطأ في اسم عبد الله بن جنادة أثناء الإسناد ، فكتب « وهبة الله ابن جنادة »! وخطأ آخر في اسم الصحابى ، فكتب « عبد الرحمن بن عمر و !! وهذا وذاك من أغلاط المطبعة على غالب الظن .

ورواه الحاكم فى المستدرك ( ٤ : ٣١٥) من طريق سعيد بن أبى مريم عن يحيى بن أيوب ، بهذا الإسناد . وسكت هو والذهبي عن الكلام عليه .

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ : ٢٨٨ – ٢٨٩)، وقال : « رواه أحمد والطبراني باختصار ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير عبد الله بن جنادة ، وهو ثقة » .

قوله «وسنته »: السنة ، بفتح السين والنون : القحط والحدب، قال ابن الأثير : «يقال : أخذتهم السنة ، إذا أجدبوا وأقحطوا . وهي من الأسماء الغالبة ، نحو : الدابة ، في الفرس، والمال ، في الإبل » .

<sup>(</sup>۱۸۵۹) إسناده صحيح .

سعيد بن يزيد: هو أبو شجاع الحميرى القتبانى الإسكندرانى ، وهو ثقة ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ، وقال ابن يونس: «كان من العباد المجتهدين ، ثقة فى الحديث »، وترجمه البخارى فى الكبير ( ٢/ ١ / ٧٧) .

أبو السمح : هو دراج المصرى ، سبق توثيقه ( ٦٦٣٤ ) .

ولحديث رواه الترمذى (٣: ٣٤٥)، والطبرى فى التفسير (٢٩: ٠٠ – ٤١)، كالاهما من طريق عبد الله بن المبارك ، بهذا الإسناد. قال الترمذى : « إسناده حسن صحيح » . ونقله ابن كثير فى التفسير (٨: ٤٧٠) عن هذا الموضع من المسند، ثم نسبه للترمذى . وذكره المنذرى فى

معيد الله بن المبارك أخبرنا سعيد الله بن المبارك أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شُرجًاء عن أبى السَّمْح عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمر و، عن الذي صلى الله عليه وسلم ، مثله.

ممعتُ أبا العباس ، وكان رجلًا شاعرًا ، سمعت عبد الله بن عمرو ، قال : جاء سمعتُ أبا العباس ، وكان رجلًا شاعرًا ، سمعت عبد الله بن عمرو ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم ، فاستأذنه في الجهاد ، فقال : أحَى والداك؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهر . قال بَهْز : أَحبرني ابن أبي ثابت عن أبي العباس قال : سألت عبد الله [بن عمرو] .

الترغيب والترهيب (٣: ٣٣٢)، ونسبه أيضًا للبيهتي . ونقل ابن كثير والمنذري عن الترمذي أنه قال : « إسناده حسن » . وكن تصحيحه إياه ثابت في النسخ المخطوطة والمطبوعة من الترمذي ، التي بين يدى .

(٦٨٥٧) إسناده صحيح.

الحسن بن عبسى بن ماسرجس النيسابورى: ثقة من شيوخ البخارى فى غير الجامع ، ومسلم وأبى داود ، وروى عنه أحمد بن حنبل وابنه عبد الله وابن خزيمة والأيمة ، ترجمه البخارى فى الكبير (٣٠٠/٢/١) ولخطيب فى تاريخ بغداد (٣٠ - ٣٥١ – ٣٥٤) ، وقال : «كان الحسن بن عيسى من أهل بيت الثروة والقديم فى النصرانية ، ثم أسلم على يدى عبد الله بن المبارك ، ورحل فى العلم ، ولى المشايخ . وكان ديناً ورعاً ثقة ، ولم ايزل من عقبه بنيسابور فقهاء ومحدثون » .

والحلميث مكرر ما قبله .

(٦٨٥٨) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٨١٢) .

وقوله فى آخر الحديث قال بهز : أخبرنى ابن أبى ثابت » إلى ـ ت يريد به أن رواية بهز عن شعبة فيها تصريح شعبة بساعه من حبيب بن أبى ثابت ، كما مضى فى (٦٨١٢). ويخطئ فى مثل هذا من لم يتقن صناعة الحديث ، نخيظن أن بهزاً هو الذى يقول «أخبرنى » إلىخ . وإنما المراد أن بهزاً قال ذلك فى روايته عن شعبة ، حاكياً كلام شعبة .

وقول أبى العباس . فى رواية بهز هذه « سألت عبد الله بن عمرو » — : يريد أنه سأله عن هذا الحديث . أو عن هذا الحديث . وهذا هو الثابت فى (ح ك) . وفى (م) «سمعت » بدل « سألت » .

وزيادة [ بن عمرو] في آخره ، هي من ( ح) ، وهي ثابتة في نسخة بهامشي (كم).

7۸۰۹ حدثنا بَهْزه حدثنا شعبة أخبرنى يَعْلَى بن عطاء عن أبيه قال ، أَظُنّه عن عبدالله بن عمرو ، قال : شعبة شك : قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهادي، فقال : فهل لك والدان ؟ قال : نعم ، قال : أمّى ، قال : انطلق فيردها ، قال : فانتظلَق يَتَخَلّلُ الرّكابَ .

وجل من الشأم ، وكان يَتْبَعُ عبدَ الله بن عمرو بن العاصى ويَسْمَع ، قال : كنت معه فلتى نَوْفًا ، فقال نَوْف : ذُكِرَ لنا أَن الله تعالى قال لملائكته : ادعُوا لى عِبَادى ، قالوا : يارب ، كيف والسمواتُ السَّبْعُ دونَهم والعَرْشُ فوقَ ذلك ؟ قال : إنهم إذا قالوا «لا إله إلا الله » استجابوا ، قال : يقول له عبد الله بن عمرو ، صَلَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أو غيرَها ، قال : فجلس قومٌ أنا فيهم

(٦٨٥٩) إسناده ضعيف ، لشك شعبة في وصله وإرساله . ولكن معناه صحيح من أوجه أخر ، ستشير إليها ، إن شاء الله .

يعلن بن عطاء الطائلي : سبق توثيقه ( ٤٤٥٣ ) .

أبوه ، عطاء العامرى الليثي الطائبي : تابعي مستور ، لم يذكر بجرح ، فهو على الستر حتى يتبين حاله ، وترجمه ابن أبى حاتم في الحرح والتعديل (٣٣٩/١/٣) .

وهذا الحديث من هذا الوجه لم أجده إلا فى هذا الموضع . ولكن معناه صحيح ، بالأحاديث الصحاح الماضية ، من حديث عبد الله بن عمرو ، فى الأمر باستئذان الوالدين فى الجهاد ، منها الحديث السابق (٦٨٥٨) ، والأحاديث (٦٨١١ ، ٦٨١٣) .

( ٦٨٦٠) إسناده صحيح ، وإن كان ظاهره الضعف ، لإبهام الرجل من أهل الشأم راويه . ولكنه عرف من روايتين أخريين ، كما سنذكر ، إن شاء الله .

سليان بن المغيرة : سبق توثيقه (٧٨٣) ، ونزيد هنا قول شعبة : «سليان بن المغيرة سيد أهل البصرة » ، وقال أحمد : «ثبت ثبت » ، وترجمه البخارى في الكبير (٣٩/٢/٢) ، وابن سعد في الطبقات (٣٨/٢/٧) .

ثابت : هو ابن أسلم البناني.

والحديث مضى بنحو معناه ( ٦٧٥٠ ، ٦٧٥٢ ) من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي أيوب ، وهو يحيي بن مالك الأزدى المراغي ، والراجح عندى أنه هو المراد هنا بالتابعي المبهم

ينتظرون الصلاة الأخرى ، قال : فأقبل إلينا يُسْرِعُ المَشْى ، كانى أنظر إلى رَفْعِه إِزَارَه ليكونَ أَحَثُ له فى المشىء ، فانْتَهَى إلينا ، فقال : أَلَا أَبْشِرُوا ، هذاك ربُّكُم أَمَرَ بباب السماء ، ففُتِحَ ، ففَاخر يكم الملائكة ، قال : انظُرُوا إلى عبادى ، أَدَّوْا حَقًّا من حَقِّى ، ثم هم ينتظرون أداء حَقًّ آخر يُودُونَه .

7۸٦١ حدثنا عفان حدثناحمًا دبن سلمة أخبرنا عمرو بن دينارعن صَهيّب الحَدّاء عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ذَبَع عُضْفُورًا بغير حقّه ، سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة ، قيل : وما حَقُّه ؟ قال : يَذْبَحُه ذَبْحًا ، ولا يَأْخُذُ بِغُنُقه فيَقْطَعه .

7۸٦٢ حدثنا عفّان حدثنا سَلِم بن حَيَّان حدثنا سعيد بن مِينَاء سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ١٩٨/٢ بن عمرو ، بلغنى أنك تصومُ النهارَ وتقومُ الليل ، فلا ، ولا تَفْعَلَنَّ ، فإنَّ ليجسَدك عليك حَظًّا ، وإن لزوجك عليك حَظًّا ، وإن لعينيك عليك حظًّا ، أَفْطِرْ وصُمْ من كل شهر ثلاثة أيام ، فذلك صومُ الدَّهْر ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنى

<sup>«</sup> رجل من أهل الشأم » . فإن لم يكنه فقد اتصل الحديث من وجه آخر عن رجل ثقة معروف ، وكان إبهام التابعي غير ضار حينئذ . إذ التابعون على القبول والستر حتى يثبت غير ذلك .

قوله « ليكون أحث له في المشي » ، كلمة « أحث » بالثاء المثلثة في (م) ، وفي (ح) « أحب » بالباء الموحدة ، ورسمت في (ك) بالوجهين ،بثلاث نقط فوق الحرف ونقطة تحته ، كما رسمناه هنا ، ليقرأ بالثاء وبالباء . وكلاهما صحيح المعنى .

<sup>(</sup>٦٨٦١) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٥٥١) .

<sup>(</sup>٦٨٦٢) إسناده صحيح . وقد مضى بأطول من هذا قليلا (٦٨٣٢) ، من رواية عبد الرحمن بن مهدى وعفان ، كلاهما عن سليم بن حيان . وانظر (٦٨٤٣) . وهو أحد روايات القصة المطولة (٦٤٧٧) ، وقد أشرنا إليه هناك .

أَجِدُ قُوَّةً ؟ قال : صُمْ صومَ داودَ ، صُمْ يومًا وأَفْطِرْ يومًا ؟ قال : فكان عبدُ الله يقول : يا ليتني كنتُ أخذتُ بالرُّخصة .

٦٨٦٣ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مُغِيرة سمعت مجاهدًا يحدّث عن عبدالله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صُمْ من الشهر ثلاثة أيام ، قال : إنى أُطِيقُ أكثر من ذلك ؟ قال : فما زال حتى قال : ضمْ يومًا وأَفْطِرْ يومًا ، فقال له : اقْرَا القرآنَ في كل شهر ، قال : إنى أُطيقُ أكثر من ذلك ؟ قال : فما زال حتى قال : اقرا القرآنَ في كل شهر ، قال : إنى أُطيقُ أكثر من ذلك ؟ قال : فما زال حتى قال : اقرا القرآنَ في كل ثلاث .

٦٨٦٤ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليان عن عبد الله بن مُرَّة عن مَسْروق عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَربعُ مَنْ كُنَّ فيه فهو منافق ، أو كانتْ فيه خَصْلَةٌ من الأربع كانتْ فيه خَصْلةٌ من النَّفاق . حتَّى يَدَعها : إذا حَدَّثُ كذب ، وإدا وَعَد أَخْلف ، وإذا عاهد غَدَر ، وإذا خاصَم فَجَر .

م حدثنا عفان حدثنا خالد ، يعنى الواسطى الطَّحَّان ، حدثنا أَبو سِنَان

<sup>(</sup>٦٨٦٣) إسناده صحيح . مغيرة : هو ابن مقسم الضبى ، سبق توثيقه ( ١٨٣٨ ) ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى فى الكبير ( ٣٢٢/١/٤ ) .

والحديث مختصر ( ٦٤٧٧ ، ٦٧٦٤ ) . وانظر ( ٦٨٤٣ ، ٦٨٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦٨٦٤) إسناده صحيح . سليان : هو الأعمش .

والحديث مكرر ( ٦٧٦٨) .

<sup>(</sup>٦٨٦٥) إسناده ضعيف، لإبهام الشيخ الراويه عن ابن عمرو. وهو مكور (٦٥٦١). وقد أبنا هناك أن الضعيف الإسناد هو القصة فقط، وأن الحديث المرفوع فيه بالاستعاذة صحيح بالإسناد (٢٥٥٧).

ز يادة [ أن ] زدناها من (م).

ضِرَارُ بن مُرَّة عن عبد الله بن أبي الهُذَيْل عن شيخ من النَّخَع ، قال : دخلتُ مسجد إيليناء ، فصليتُ إلى سارية ركعتين ، فجاء رجل فصلَّى قريبًا منَّى . فمال إليه الناسُ ، فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاصى ، فجاءه رسولُ يزيدَ بن معاوية : أَنْ أَجِبْ ، قال : هذا ينهانى [أن] أُحَدِّثُكم كما كان أبوه ينهانى ، وإنى سمعتُ نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : أعوذُ بك من نَفْسِ لا تَشْبَع ، ومن قلب لا يَخْشَع ، ومن دعاء لا يُسْمَع ، ومن علم لا يَنْفَع ، أعوذ بك من هؤلاء الأربع .

7/77 حدثنا محمد بن مُصْعَب حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عبد الله بن عمرو ، أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صام الأبكد فلا صَامَ .

(٦٨٦٦) إسناده ظاهره لاتصال ، وهو منقطع . ولكنه صحيح لوروده متصلا من أوجه أخر ، كما سنذكر ، إن شاء الله .

وعطاء : هو أبن أبى رباح ، وهو يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاصى . ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه . فيما تدل عليه الدلائل .

والحديث رواه النسائى (١: ٣٢٣) من طريق الحرث بن عطية عن الأوزاعى . وبإسنادين من طريق الوليد بن مزيد عنه من طريق الوليد بن مزيد عن الأوزاعى عن عبد الله . ثم رواه من طريق الوليد بن مزيد وعقبة بن علقمة ، ومن طريق موسى بن أعين ، ثلاثتهم عن الأوزاعى عن عطاء . قال : «حدثنى من سمع بن عمر » . ثم رواه من طريق يحيى بن حمزة عن الأوزاعى « عن عطاء أنه حدثه قال : حدثنى من سمع عبد الله بن عمر و بن العاص » . وهكذا وقع فى كل نسخ النسائى التى عندى ، طبعة مصر (١: ٣٢٣) وطبعة الحند (ص ٣٧٣) . ومحطوطة الشيخ عابد السندى (ورقة ٣٧) . ومحطوطة أخرى . فيها كلها فى رواية الوليد بن مزيد ، وفى رواية موسى بن أعين ، اسم الصحابي « ابن عمر » . وهو عندى خطأ قديم فى رواية النسائى ، صوابه « ابن عمر و بن العاص » فى رواية يحيى بن حمزة . ولفظ الحديث فى روايات النسائى هذه . كلفظ المسند هنا « من صام الأبد فى رواية يحيى بن حمزة . ولفظ الحديث فى روايات النسائى هذه . كلفظ المسند هنا « من صام الأبد

ورواه أبو نعيم فى الحلية (٣٠: ٣٢٠) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعى عن عطاء عن عبد الله بن عمرو . بلفظ «لا صام من صام الأبد» . ثم قال أبو نعيم : « هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو . رواه الحجاج بن أرطاة وغيره عن عطاء « . ثم رواه بإسنانه بهذا اللفظ ، مطولا ضمن حديث . من طريق أبى معاوية عن الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن عمره . ثم قال : « هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث عبد الله بن عمره . رواه عنه عدة من أصحابه . وحديث الحجاج عن عطاء تفرد بهذه اللفظة أبو معاوية » .

٦٨٦٧ حدثنا محمد بن مُضْعَب حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أُخبِرْتُ أَنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ قال : قلت : يا رسول الله ، نعم ، قال : فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وصَلِّ ونَمْ ، فإن لجسدك عليك حَقًّا ، وإن لزوجك عليك حَقًّا ، وإن لزورك عليك حَقًّا ، وإنّ بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة عليك حَقًّا ، وإن لزورك عليك حَقًّا ، وإنّ بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، قال : فقلت : يا رسول الله ، إنى أَجدُ قوّةً ، قال : فقلت : يا رسول الله ، إنى أَجدُ قوّةً ، قال : فقلت : يا رسول الله ، إنى أَجدُ قوّةً ، قال : صُمْ صوم نبي الله داود ، ولا تَزِدْ عليه ، يا رسول الله ، إنى أَجدُ قوّةً ، قال : صُمْ صوم نبي الله داود ، ولا تَزِدْ عليه ، قلت : يا رسول الله ، إنى أَجدُ قوّةً ، قال : صُمْ صوم نبي الله داود ، ولا تَزِدْ عليه ، قلت : يا رسول الله ، وما كان صيامُ داود ؟ قال : كان يصومُ يومًا ويفطرُ يومًا .

فهذه الروايات تدل على أن عطاء كم يسمعه من عبد الله بن عمرو ، وأنه كان يرسله عنه تارة ، ويبهم الواسطة بينهما أخرى ، وأن هذا الصنيع كان من عطاء تنسه ، لا ممن دونه ، فقد رواه عنه مرسلا الحجاج بن أرطاة ، كما رواه الأوزاعى ، ورواه الحرث بن عطية والوليد بن مزيد ومحمد بن كثير عن الأوزاعى ، كما رواه محمد بن مصعب هنا ، ورواه الوليد بن مزيد أيضًا وعقبة بن علقمة وموسى بن أعين ويحيى بن حمزة عن الأوزاعى ، فذكروا الواسطة المبهمة «عمن سمع عبد الله» .

ولكن هذا المبهم الذى سمعه منه عطاء قد عرف ، وهو أبو العباس المكى الشاعر ، فإن الحديث سيأتى مطولا ( ٦٨٧٤) من رواية ابن جريج ، قال : « سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس الشاعر أخبره أن سمع عبد الله بن غمرو يقول » ، فذكر قصته فى سرد الصيام وطول القيام ، وفى آخرها : « قال عطاء : فلا أدرى كيف ذكر صيام الأبد ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا صام من صام الأبد » .

ومن هذا الوجه رواه أيضًا البخارى (٤: ١٩٧ – ١٩٣). ومسلم (١: ٣٢٠). والنسائى (١: ٣٢٣).

وقد مضى أيضًا مختصراً ومطولا ، من رواية حبيب بن أبى ثابت عن أبى العباس ( ٦٥٢٧ ، ٦٧٨٩ ) وهو قطعة من قصة عبد الله بن عمرو فى اجتهاده فى العبادة ، وقد أشرنا إلى أكثر رواياتها فى ( ٦٤٧٧ ). وانظر ( ٦٨٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦٨٦٧) إسناده صحيح . يحيي : هو ابن أبي كثير .

والحديث مكرر ( ٦٨٦٢ ) بنحوه . ورواه البيهتي ( ٤ : ٢٩٩ -- ٣٠٠ ) من طريق الوليد بن مزيد ومن طريق عبد الله بن المبارك ، كلا هما عن الأوزاعي . ثم قال : « رواه البخارى عن محمد بن مقاتل

٦٨٦٨ حدثنا عبد الرزّاق أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يومَ كَسَفَتِ الشمسُ ، يومَ مات إبرهمُ ابنه ، فقام بالناس ، فقيل : لا يَرْكُعُ ، فركَع ، فقيل : لا يَرْفَع ، فقيل : لا يَرْفع ، فقام فقيل : لا يَرْفع ، فقام فقام فقيل : لا يَرْفع ، فقام فقام فقيل : لا يَرْفع ، فقام فقام فقيل الشمش .

7۸۲۹ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: إلى جئت عبد الله عليه وسلم فقال: إلى جئت لأبايعك، وتركت أبوك يبكيان؟ قال: فارْجِع إليهما فأَضْحِكْهما كما أبكيتهما.

عن ابن المبارك . وأخرجه مسلم من حديث عكرمة بن عمار وحسين المعلم عن يحيي بن أبى كثير » . ورواية البخارى التي أشار إليها هي في الفتح (٤ : ١٨٩ : ١٩٠) ، ورواه أيضًا بالإسناد نفسه مختصرًا (٢٦٢ : ٢٦٧) . ورواية مسلم فيه (١ : ٣١٩) .

<sup>(</sup>٦٨٦٨) إسناده صحيح . سفيان : هو الثورى .

والحديث رواه الحاكم (١: ٣٢٩) من طريق مؤمل بن إسمعيل، والبيهتي في السنن الكبرى (٢: ٣٢٤) من طريق أبي عامر العقدى ، كلاهما عن سفيان ، هو الثورى ، عن يعلى بن عطاء ، هو العامرى ، عن أبيه ، وعطاء بن السائب عن أبيه ، جميعًا عن عبد الله بن عمرو ، ورواه البيهتي بعده عن الحاكم بإسناده . قال الحاكم : «حديث الثورى عن يعلى بن عطاء غريب صحيح ، فقد احتب الشيخان بمؤمل بن إسمعيل ، ولم يخرجاه . فأما عطاء بن السائب فلم يخرجاه » . وقال البيهتي : «وقد أخرجه ابن خريمة في مختصر الصحيح » .

وأشار الحافظ فى الفتح (٢ : ٤٤٧) إلى الحديث ، وأنه أخرجه « ابن خزيمة من طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه » ، قال : « والثورى سمع من عطاء قبل الاختلاط ، فالحديث صحيح . ولم أقف فى شىء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا فى هذا . وقد نقل الغزالى الاتفاق على ترك إطالته ! فإن أراد الاتفاق المذهبي فلاكلام ، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية » .

وقد سبق الحديث مطولاً من وجهين آخرين عن عطاء بن السائب ( ٦٤٨٣ ، ٦٧٦٣ ) .

وقوله « فقيل : لا يركع » ، إلخ : يراد به إطالة القيام حَنَّى يظن أنه لا يريد أن يركع ، ثم إطالة الكوع حتَّى يظن أنه لا يريد أن يرفع ، وهكذا .

<sup>(</sup>٦٨٦٩) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٤٩٠) ، ومحتصر ( ٦٨٣٣) .

• ٦٨٧، آحدثنا عبد الرزّاق أخبرنا سفيان عن علقمة بن مَرْثَد عن القاسم بن مُخيْمِرَةَ عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما مِنْ أحدٍ من المسلمين يُصاب ببلاء في جسده ، إلا أمرَ الله تعالى الحَفَظَة الذين يحفظونه ، قال : اكْتُبُوا لعبدى في كل يوم وليلةٍ مثل ما كان يعملُ من الخيْر ، ما دام مَحْبُوسًا في وَثَاقِي .

مرح حدثنا عبد الرزَّاق أخبرنا مَعْمَر عن قتادة عن شَهْرِ بن حَوْشَب قال : لما جاءتْنا بَيْعَةُ يزيدَ بن معاوية ، قَدِمْتُ الشَّام ، فأُخْبِرْتُ بمَقَام يقومُه الله نَوْفُ ، فجئتُه ، إِذْ جاءَ رجل ، فاشْتَدَّ الناس ، عليه خَمِيصَةٌ ، وإذا هو عبدُ الله بن عمرو بن العاصى ، فلما رآه نَوْف أَمْسك عن الحديث ، فقال عبد الله : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنها ستكون هجرةٌ بعدَ هجرة ، ينحاز

<sup>(</sup>٦٨٧٠) إسناده صحيح , وهو مكرر (٦٤٨٢ ، ٦٨٢٥ ، ٦٨٢٦) .

<sup>(</sup>٦٨٧١) إسناده صحيح.

والحديث رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (١: ١٤٩) من طريق المسند، بهذا الإسناد.

ورواه الطيالسي (٢٢٩٣) عن هشام ، هو الدستوائى، عن قتادة ، بنحوه . ورواه ابن عساكر (١ : ١٤٩ – ١٥٠) من طريق الطيالسي . وسيأتى (٢٩٥٢) من رواية أحمد عن الطيالسي وعبد الصمد ، كلاهما عن هشام . وكذلك رواه ابن عساكر (١ : ١٥٠) من طريق المسند الآتية .

ونقله ابن كثير في التفسير (٢: ٣٨٦ ـ ٣٨٧) عن هذا الموضع ، ثم أشار أيضاً إلى الرواية الآتية (١٩٥٢).

وقد ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢: ٢٢٨)، واختصر قليلا من أوله فى قصة مجىء عبد الله بن عمرو، وحذف نصفه الأول المرفوع، وذكر آخره من أول قوله «سيخرج أناس من أمتى »، ثم قال: رواه أحمد فى حديث طويل. وشهر: ثقة، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح».

الناس إلى مُهَاجَرِ إِبرهِم ، لا يَبْقَى فى الأَرض إلّا شِرارُ أَهلِها ، تَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُم ، تَعْدُرُهُم نَفْسُ الله . تَحْشُرُهم النارُ مع القِرَدة والخنازير ، تَبيتُ معهم إذا باتُوا ، وتَقِيل معهم إذا قالوا ، وتأكل مَنْ تَخَلَّف ، قال ، وسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سيخرجُ أناسُ من أمتى من قِبَل المَشْرق ، يقرؤون القرآنَ عليه وسلم يقول : سيخرجُ أناسُ من أمتى من قِبَل المَشْرق ، يقرؤون القرآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم . كلما خرج منهم قرن قُطع ، حتى عدها زيادةً على عشرة مرات : كلما خرج منهم قرن قُطع ، حتى يخرج الدجال في بقيتيهم .

والقسم الأول المرفوع متكون هجرة بعد هجرة » : رواه أبو داود ( ٣١٢ - ٣١٢ – ٣١٣ – ٣١٣ عون المعبود) ، من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة ، ولكنه حذف منه قوله « تبيت معهم » إلى آخره . والحافظ الهيشمى فأته أن يذكر هذا المحذوف ، مع أنه من الزوائد أيضًا ! ولكنه ذكر حديثًا آخر لعبد الله بن عرو يتصمن هذا المعنى ( ٨ : ١٧) ، ولفظه : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تبعث نار على أهل المشرق ، فتحشرهم إلى المغرب - تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا ، يكون لها ما سقط منهم وتخلف ، تسوقهم سوق الجمل الكسير . رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات » .

وقد مضى نحو هذا المعنى من حديث عبد الله بن عمر بن الحطاب ( ٥٦٢ مم ) بإسناد ضعيف . وفسرنا هناك قوله « وتقذرهم رو ح الرحمن » ، وهو مثل قوله هنا « وتقذرهم نفس الله » ، كلاهما من الصفات التي يجب الإيمان بها ، دون تأول أو إنكار ، عن غير تشبيه ولا تمثيل .

« نوف » : هو البكالي ؛ كما سيأتي مصرحًا به في الرواية الآتية (٦٦٥٢) . ووقع اسمه في مجمع الزوائد (٢ : ٢٢٨) محرفًا « عوف » ! !

وقوله « فاشتد الناس » : أى ذهبوا إليه مسرعين مشتدين، وهو الثابت فى (حم) ، ووضع فى (م) علامة « صح» فوق السين من « الناس » ، أمارة صحة الكلام ، وأنه لم يسقط منه شيء ، خشية الاشتباه وفى (ك) « كأشد الناس » . وبهامشها نسخة أخرى « فانتبذ » بدل « فاشتد » ، فتقرأ إذن بنصب « الناس » ، وهو الموافق لما فى تاريخ ابن عساكر .

و « الحميصة » بفتح الحاء المعجمة : ثوب خز أو صوف له علمان ، أطرافه مطرزة . قال ابن الأثير : « وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة . وكانت من لباس الناس قديماً » .

وقوله « وإذا هو عبد الله بن عمرو » ، فى (ك) « فإذا » ، وهى نسخة بهامش (م) ، وتوافق ما فى ابن عساكر . ٦٨٧٢ حدثنا عبد الرزَّاق أخبرنا مَعْمَر عن مَطَرِ عن عبد الله بن بُرَيْد ة ، قال : شك عُبيد الله بن زياد في الحَوْض ، فقال له أبو سَبْرَة ، رجلٌ من صَحَابة عُبيد الله بن زياد: فإن أباك حين انطلق وافدًا إلى معاوية انطلقتُ معه، فلقيتُ عبد الله بن عمرو ، فحدثني منْ فيه إلى فيَّ ، حديثًا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمَّلاه على ، وكتبتُه ، قال: فإني أَقْسَمْتُ عليك لَمَا أَعْرَقْتَ هذا البِرْذُوْنَ حَي تَأْتِيَني بالكتاب، قال : فركبتُ البرذونَ ، فركَضْتُه حتى عَرِق ، فأتيتُه بالكتاب ، فإذا فيه : حدثني عبد الله بن عمرو بن العاصى : أَنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يُبْغِضُ الفُحْش والتَّفَحُّش ، والذي نفسُ محمد بيده ، لا تقومُ الساعةُ حتى يُخَوَّنَ الأَمينُ ، ويُؤتَّمَنَ الخائن ، حتى يظهر الفُحْش والتفحُّش ، وقطيعة الأرحام ، وسوء الجوار ، والذي نفس محمد بيده ، إِنْ مَثْلُ المؤمن لَكُمَثُلُ القطُّعة من الذهب ، نَفَخَ عليها صاحبُها فلم تَغَيَّرُ ولم تَنْقُصْ ، والذي نفس محمد بيده ، إِن مَثل المؤمن لَكَمَثَلِ النَّحْلَة ، أَكَلَتْ طَيِّبًا ، ووَضَعَتْ طيِّبًا ، ووقَعَتْ فلم تُكْسَرْ ولم تَفْسُدْ ، قال : وقال : ألا إِن لَى حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيتَيْهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً إِلَى مَكَةً ، أُو قال : صنعاءَ إِلَى المدينة، وإِن فيه من الأباريق مثل الكواكب ، هو أَشَدُّ بياضًا من اللَّبَن ، وأحلى من العَسَل ، مَنْ شَرِب منه لم يَظْمَأُ بعدها أَبَدًا ، قال أَبو سَبْرة : فأخذ عُبيد الله بن

وقوله « وتقيل معهم إذا قالوا » : هو من القيلولة ، وهي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم .

<sup>(</sup>٦٨٧٢) إسناده صحيح . مطر : هو الوراق .

والحديث قد مضى بنحوه مختصراً (٦٥١٤) من رواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة ، وفصلنا الذول فيه ، وأشرنا إلى هذا الإسناد هناك .

وانظر أيضًا ( ٦٨٣٧ ) .

زِيَاد الكتاب ، فجَزِعْتُ عليه ، فَلَقِينَى يحيى بن يَعْمُرَ ، فشكوتُ ذلك إليه ، فقال : والله لأَنا أَحْفَظُ. له مِنِّى لسُورةٍ من القرآن ، فحدَّثنى به كما كان فى الكتاب سَواءً .

معد الرزّاق أخبرنا ابن جُرَيْج سمعت ابن أبي مُلَيْكَةَ يحدّث عن يحيى بن حَكِيم بن صَفْوَانَ أنّ عبد الله بن عمرو بن العاصى قال : جمعت القرآنَ ، فقرأتُه في ليلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى أخشى أن يَطُولَ عليك الزمان ، وأنْ تَمَلَ ، اقرأ به في كل شهر ، قلت : أيْ رسولَ الله ، دعنى أستمتع من قوّتي ومن شبابي ، قال : اقرأ به في عشرين ، قلت : أيْ رسول الله ، دعنى أستمتع من قوّتي ومن شبابي ، قال : اقرأ به في عشر ، قلت : أيْ رسول الله ، دعنى أستمتع من قوّتي ومن شبابي ، قال : اقرأ به في عشر ، قلت : أيْ رسول الله ، دعنى أستمتع من قوّتي ومن شبابي ، قال : اقرأ به في عشر ، قلت : أي رسول الله ، دعنى أستمتع من قوتي ومن شبابي ، قال : اقرأ به في كلّ سبع ، قلت : أي رسول الله ، دعنى أستمتع من قوتي ومن شبابي ، قال : اقرأ به في كلّ سبع ، قلت : أي

٦٨٧٤ حدثنا عبد الرزّاق وابنُ بكر قالا أخبرنا ابن جُرَيْج ، ورَوْحُ قال : حدثنا ابن جُرَيْج ، قال : سمعت عطاء يزعُم أن أبا العباس الشاعر أخبرَه أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنّى أصومُ أَسْرُدُ ، وأصلى الله عليه نقال : أَلَمْ أُخبَرُ أَنك وأصلى الليلَ ، قال : فإمّا أَرْسَل إلى ، وإما لَقِيتُه ، فقال : أَلَمْ أُخبَرُ أَنك

<sup>(</sup>٦٨٧٣) إسناده صحيح , وهو مكرر (٦٥١٦) .

قوله ۽ أى رسول الله » فى المرتين الأخريين فى ( ح ) « يا رسول الله » ، وأثبتنا ما فى المحطوطتين ك م ) .

<sup>(</sup>٦٨٧٤) إسناده صحيح . وهو مطول ( ٦٨٦٦ ، ٦٨٦٧) . وهو أحد روايات حديث عبد الله بن عمرو في اجتهاده في العبادة ، الذي مضي مطولا (٦٤٧٧) ، وقد أشرنا إليه هناك .

وأما من هذا الطريق ، فقد رواه البخارى ( ٤ : ١٩٢ ـــ ١٩٣) ، من رواية أبى عاصم ، ومسلم ( ١ : ٣٢٠) ، من رواية عبد الرزاق ، ومن رواية محمد بن بكر ، والنسائى ( ١ : ٣٢٣) . من رواية

تصومُ ولا تفطرُ ، وتصلّى الليل؟ فلا تفعلْ ، فإن لعينك حَظًّا ، ولنفسك حظًّا ، ولأهلك حظًّا ، فصُمْ وأَفْطِرْ ، وصلّ ونَمْ ، وصُمْ من كل عشرة أَيام يومًا ولك أَجْرُ نسعة ، قال : إنى أجدُنى أَقْوَى من ذلك يا نبى الله ، قال : فصُمْ صيامَ داود ، قال فكيف كان داودُ يصومُ يا نبى الله؟ قال : كان يصومُ يَومًا ويفطرُ يومًا ، ولا يَفِرُ وكيف كان داودُ يصومُ يا نبى الله؟ قال : كان يصومُ يَومًا ويفطرُ يومًا ، ولا يَفِرُ إذا لاقى ، قال : مَنْ لى جذه يا نبى الله؟ قال عطاء : فلا أدرى كيف ذكر صيامَ إذا لاقى ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : لا صامَ من صامَ الأبد . قال عبد الرزّاق ورَوْحٌ : لا صام من صام الأبد ، مرتين .

م محرو بن دينار عن عطاء عن رجل من هُذَيْل ، قال : رأيت عبد الله بن عمرو عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمد ، كلهم عن ابن جريج ، بهذا الإسناد ، إلا أن النسائي اختصره جدًّا ، أحال على روايات أخر .

وانظر الحديث الذي قبل هذا .

(٦٨٧٥) إسناده حسن .

عمرو بن حوشب : هكذا ثبت فى (حم) ، وفى (ك) وسم غير بين ، يمكن أن يقرأ «معمر » ، وبهامشها «عمرو » ، وعليها علامة نسخة . فرجحنا ما اتفقت عليه ثلاث نسخ . ثم إن الذى فى كتب التراجم «عمر بن حوشب » فى اسم «عمر » فى توتيب الحروف ، فغى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (٣/١/٥٠١) : «عمر بن حوشب الصنعانى ، روى عن إسمعيل بن أمية ، روى عنه عبد الرزاق ، سمعت أبى يقول ذلك » . ونحو ذلك فى التهذيب (٧ : ٤٣٧ – ٤٣٨) و زاد أنه ذكره ابن حبان فى الثقات ، وأن ابن القطان قال : «لا يعرف حاله » . وفى الميزان (٢ : ٢٥٥) : «عمر بن حوشب : الشقات ، وأن ابن القطان قال : «لا يعرف حاله » . وفى الميزان (٢ : ١٥٥٥) : «عمر بن حوشب : شيخ لعبد الرزاق ، يجهل حاله » . ولم أستطع أن أجد له ذكراً غير هذا . أما جهاله حالة التى زعمها ابن القطان وتبعه الذهبى ، فإن شهادة عبد الرزاق له هنا بأنه «رجل صالح » ترفع هذه الجهالة ، وعبد الرزاق إمام حجة ، يعرف حال شيخه الذى سمع منه ، ولا يشهد عن غير ثبت . وأما ترجيح أنه «عمرو » ، فهو ترجيح لرواية ثابتة فى هذا المسند ، على ما ذكر فى كتب التراجم ، إذ هذه الرواية بالساع أرجح وأعلى .

و « الرجل من هذيل » الذي شهد القصة وسمع من عبدالله بن عمرُو : تابعي مبهم ، جهل حاله ، فهوعلى السر . بل يظهر أنه رجل كبير ، ممن يجالس عبدالله بن عمرو ، ليس نكرة من الناس .

بن العاصى ، ومنزله فى الحِلّ ، ومسجدُه فى الحَرَم ، قال : فبينا أنا عنده رأى أمَّ سعيد ابنة أبى جهل مُتَقَلِّدةً قوسًا ، وهى تَمْشِى مِشْيَةَ الرجُل ، فقال عبد الله : مَنْ هذه ؟ قال الهذلى : فقلت : هذه أمَّ سعيد بنتُ أبى جهل ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس مِنَّا مَنْ تَشَبَّه بالرجال من النساء ، ولا من تشبّه بالنساء من الرجال .

7/۱۷ حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبرهيم عن أبى سَلَمة بن عبد الرحمن ، قال : دخلتُ على عبد الله بن عمرو بن العاصى ، فساءَلَى ، وهو يظنُّ أَنِّى لأُمِّ كلثوم ابنةِ عُقْبة ، فقلتُ : إنما أنا لِلْكَلْبِيَّة ، فقال : قال : فقال عبد الله : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتى ، فقال : أَلَمْ

والحديث في مجمع الزوائد ( ٨ : ١٠٢ – ١٠٣ ) ، وقال : « رواه أحمد ، والهذلي لم أعرفه ، و بقية رجاله ثقات . و رواه الطبراني باختصار ، وأسقط الهذلي المبهم ، فعلي هذا رجال الطبراني كلهم ثقات » .

وذكره الحافظ فى الإصابة ( ٨ : ٢٣٩ ) فى ترجمة « أم سعيد بنت أبى جهل » ، ونسبه للمسند وللمعجم الكبير للطبرانى ، وقال : « ورجاله ثقات ، إلا الهذلى ، فإنه لم يسم » .

وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( ٧٦٧٨ ) ، ورمز له بعلامة الصحة .

وأم سعيد بنت أبى جهل هذه : لم أجد لها ترجمة ولا ذكراً ، إلا فى هذا الحديث ، وفى الإصابة نقلا عنه . ولم يذكرها ابن حزم فى أولاد أبى جهل فى نسب قريش (ص ١٣٥ – ١٣٦) . ولم يذكرها المصعب الزبيرى فى كتاب نسب قريش (ص ٣١٠ – ٣١٢) ، بل حصر بنات أبى جهل ، فقال : « وكان لأبى جهل أربع بنات ، صخرة ، والحنفاء ، وأسماء ، وجويرية » – إلا أن تكون إحداهن تكنى « أم سعيد » ، فلعل .

قوله « مشية الرجل » ، في الزوائد والإصابة : « مشية الرجال » ، وما هنا هو الذي في الأصول الثلاثة .

<sup>(</sup>٦٨٧٦) إسناده صحيح . محمد بن إبرهيم : هو ابن الحرث التيمي .

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : تابعى كبير ، سبق توثيقه ( ١٤٠٣) ، أمه « تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن الحرث الكلبية » ، وهى أول كلبية نكحها قرشى ، ولم تلد لعبد الرحمن غير أبى سلمة ، انظر كتاب نسب قريش للمصعب ( ص ٢٦٧) ، وطبقات ابن سعد ( ١٤٠٣ و ٥ ؛

أُخْبَرُ أَنك تقرأ القرآن في كل يوم وليلة ؟ فاقرأه في كل شهر ، قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك ، قال : فاقرأه في نصف كل شهر ، قال : قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك ، قال : فاقرأه في كل سبع ، لا تَزيدَنَّ ، وبلغني أنك تصوم على أكثر من ذلك ، قال : فلم من كل شهر ثلاثة الدهر ؟ قال : قلت : إني لأصوم يا رسول الله ، قال : فصم من كل شهر ثلاثة أيام ، قال : قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك ، قال : فصم من كل جمعة يومين ، قال : قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك ، قال : فصم صيام داود ، عم يومين ، قال : قلت أين أقوى على أكثر من ذلك ، قال : فصم صيام داود ، في يومين ، قال الله أيخلف إذا وعد ، ولا يَفِر إذا لاقي أله أله أله الميام عند الله ، وكان لا يُخلِف إذا وعد ، ولا يَفِر إذا لاقي أله .

## ٦٨٧٧ حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أُخبرني الجُرَيْري عن أَبِي العَلاءِ عن مُطَرِّف

۱۱۵ و  $\Lambda$ :  $\Upsilon$ ۱۸) ، وجمهرة الأنساب لابن حزم ( ص  $\Upsilon$ ۲۷) ، والإصابة (  $\Lambda$ :  $\Upsilon$ 7) . وأما « أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط » ، فهى زو ج أخرى لعبد الرحمن بن عوف ، له من الولد منها :  $\Lambda$  محمد ، وإبرهيم ، وحميد ، وإسمعيل ، وحميدة ، وأمة الرحمن » بنو عبد الرحمن بن عوف . وكانت أم كلثوم من المبايعات المهاجرات ، انظر ترجمتها فى ابن سعد (  $\Lambda$ :  $\Lambda$ 1) ، والإصابة (  $\Lambda$  :  $\Lambda$ 2) .

والحديث ذكره الهيشي في مجمع الزوائد (٤: ١٦٧) مختصراً ، مقتصراً على أوله وآخره ، وقال : ه هو في الصحيح خلا قوله : وكان لا يخلف إذا وعد » ، ثم قال : « رواه أحمد ، وفيه محمد بن إسحق وهو ثقة ولكنه مدلس ، و بقية رجاله رجال الصحيح » . وهو يريد أنه في الصحيح بمعناه من أوجه أخر عن عن أبي سلمة ، من غير طريق ابن إسحق ، منها ( ٦٧٦٠ - ٦٧٦٢ ، ٦٨٦٧) . ومن أوجه أخر عن غير أبي سلمة ، منها ( ٦٨٦٧ - ٦٧٦٢ ) .

وأما رواية ابن إسحق ، فإنها ستأتى مرة أخرى بأطول من هذا قليلا ( ٦٨٨٠) . ورواها النسائى ( ٢٠٥٠) بشيء من الاختصار ، من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحق ، بهذا الإسناد ، وفى آخره : « وكان إذا وعد لم يخلف » ، وأبان لنا هذا أن هذه الكلمة ليست من الزوائد أيضاً ، فوهم الحيثمي في ذلك .

و رواه أبو داود ( ۱۳۸۸ / ۱ : ۲۲ ه عون المعبود ) محتصراً جداً ، من طريق يحيى ، وهو ابن سعيد الأنصارى ، عن محمد بن إبرهيم عن أبى سلمة .

<sup>(</sup>٦٨٧٧) إسناده صحيح .

بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، مرنى بصيام ، قال : صُم ْ يوما ولك أَجرُ تسعة ، قال : قلت : يارسول الله ، إنى أَجدُ قوةً ، فزدنى ، قال : صُم ْ يومين ولك أَجرُ ثمانية أيام ، قال قلت : يا رسول الله ، إنى أَجدُ قوةً ، فزدنى ، قال : فصُم ْ ثلاثة أيام ولك أَجرُ سبعة أيام ، قال فما زال يَحُط لى ، حتى قال : إن أفضل الصوم صوم أخى داود ، سبعة أيام ، قال فما زال يَحُط لى ، حتى قال : إن أفضل الصوم صوم أخى داود ، أو نبي ً الله داود ، شك ً الجريرى ، صُم ْ يوما وأفطرْ يوما ، فقال عبد الله لمّا ضعف ليتنى كنت قنعت بما أمرنى به النبى صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه النسائي مختصراً من هذا الوجه ، ولكن زاد في الإسناد رجلا ، فرواه ( ١ : ٣٧٥ – ٣٢٦) من طريق المعتمر بن سليان عن أبيه ، قال : «حدثنا أبو العلاء عن مطرف عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو » ، فذكره . و « ابن أبي ربيعة » هذا الذي زاده في الإسناد : لم يعرفه العلماء ، في التهذيب ( ١٧ : ٢٩٤ ) : « يحتمل أن يكون الذي قبله » ، يعني « الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوص » . وأنا أرجح أن هذه الرواية خطأ من النسائي أو من أحد شيو خ الإسناد ، وهم أحدهم فزاد في الإسناد رجلا غير معروف . فإن هذا الحديث طرف من قصة عبد الله بن عمرو في اجتهاده في العبادة ، وقد شمعها أو سمع بعضها أبو العلاء يزيد بن عبد الله ، كما مضى في بعض رواياتها ( ١٠٣٥ ) مالعبادة ، وها هو ذا يروى بعضها هنا عن أخيه الأكبر « مطرف بن عبد الله » ، ومطرف من كبار التابعين القدماء ، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . انظر ترجمته في التهذيب ( ١٠٣١ - ١٠٧١ ) التابعين القدماء ، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . انظر ترجمته في التهذيب ( ١٠٣٠ – ١٠٧١ ) ، والكبير للبخاري ( ٤ / ١/ ٣٩٠ – ٣٩٧) ، وطبقات ابن سعد ( ١٠٣/١/٧ – ١٠٠٠) ، والإصابة ( ٢ : ١٥٨) ) . نعم ، لا يبعد أن يكون سمع هذا من رجل آخر عن ابن عمرو ، ولكن لو كان هذا لعرف وروى من وجه بين واضح ، أما بمثل هذا المجهول فلا يقبل هذا الاحيال .

الحريرى: بضم الحيم وفتح الراء وسكون الياء ، نسبة إلى لا جرير - بالتصغير - بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ، ، واسمه: «سعيد بن إياس ، ، سبق توثيقه ( ١٣١٧ ) ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى في الكبير ( ١٧/١/٢ - ٤١٨) .

أبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير ، أخو مطرف ، يروى هنا عن أخيه . والحديث في معناه مختصر ما قبله . وانظر ( ٦٤٧٧ ، ٦٥٤٥ ) .

٣٨٨ حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرني محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله علي وسلم دخل عليه بيته ، فقال : يا عبد الله بن عمرو ، ألَمْ أُخبَرْ أنك تَكلَّفُ قيامَ الليل وصيامَ النهار ؟ قال : إنى لأَفعلُ ، فقال : إنّ حَسْبَك ، ولا أقولُ افْعَلْ ، أنْ تصومَ من كل شهر ثلاثة أيام ، الحسنةُ عَشْرُ أَمثالِها ، فكأنك قد صُمْتَ الدهر كلّه ، قال : فعَلَظْتُ فعَلَظْ على . قال : فقلت : إنّى لأَجدُ قودً من ذلك ، قال : إنّ من حسبك أن تصومَ من كل جمعة ثلاثة أيام ، قال : فعَلَظْتُ فعلَظْ على ، فقلت : إنى لأجدُ تصومَ من كل جمعة ثلاثة أيام ، قال : فعَلَظْتُ فعلَظْ على ، فقلت : إنى لأجدُ نقودً ، فقل الله عليه وسلم : أعدانُ الصيام عندَ الله صيامُ داودَ ، نصفُ الدهر ، ثم قال : لنفسك عليك حق ، ولأهلك عليك حق ، قال : فكان عبد الله يصومُ ذلك الصيامَ . حتى [إذا] أدركه السِنُ والضَّعفُ ، كان يقول : لأَنْ أكونَ قبلتُ رخصةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إلى من أهلى ومالى .

٦٨٧٩ حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد سمعتُ أبي يَذْكرُه عن أبي الحجّاج عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثٌ إذا كُنَّ عن عبد الله بن عمرو ، قال : معمد بن عمرو : هو ابن علقمة بن وقاص الليثي ، سبق توثيقه (٦٨٧٨) إسناده صحيح . محمد بن عمرو : هو ابن علقمة بن وقاص الليثي ، سبق توثيقه (١٤٠٥) .

والحديث في معنى ما قبله ، بزيادة ونقص ، وهو رواية من روايات ( ٦٤٧٧ ) .

(٦٨٧٩) إسناده صحيح . الوليد بن القاسم : سبق توثيقه ( ٨٤٨ ) .

أبوه القاسم بن الوليد الهمدانى القاضى : ثقة، وثقه ابن معين والعجلى وغيرهما ، وترجمه البخارى فى الكبير ( ١٢٢/٢/٣ – ١٢٣) ، وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( ١٢٢/٢/٣ – ١٢٣) ، وابن سعد فى الطبقات ( ٦ : ٢٤٤) .

أبوه الحجاج: هو مجاهد بن جبر المكي التابعي الكبير المعروف.

والحديث مضى معناه مطولا (٦٧٦٨ ، ٦٨٦٤) من رواية مسروق عن عبد الله بن عمرو ، بلفظ : « أربع من كن فيه » إلخ «. ولم يذكر فيه خيانة الأمانة ، وذكر فيه : « وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » . ·1/Y

فى الرجل فهو المنافق الخالص: إِنْ حدَّث كَذَب ، وإِنْ وَعَد أَخلف ، وإِن ائْتُمِنَ خان ، وَمَنْ كَانَت فيه خَصْلةٌ من النفاق ، حتى خان ، ومَنْ كانت فيه خَصْلةٌ منهنَّ لَم يَزَل ، يعنى ، فيه خَصْلةٌ من النفاق ، حتى يَدَعَها .

وأما الرواية التي هنا ، فهي أقرب إلى حديث أبي هريرة . عند البخاري ( ١ : ٨٣ – ٨٤) .

ورواه الحافظ أبو بكر الفريابي في كتاب صفة النفاق (ص ٥٠ – ٥١) عن أبى بكر بن أبى شيبة عن غندر عن شعبة عن سماك بن حرب عن صبيح بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو ، قال : " ال ثلاث من كن فيه فهو منافق : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان . ثم تلا هذه الآية : (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن) الآيات » . وهذا موقوف ، وإسناده صحيح . وهو شاهد جيد لحذا الحديث ، لأن مثله مرفوع حكماً . و « صبيح بن عبد الله » ، بضم الصاد : تابعي كبير . أدرك عمان وعليا . وترجمه البخاري في الكبير (٣١٩/٢/٢) فلم يذكر فيه جرحاً .

<sup>(</sup>٦٨٨٠) إسناده صحيح . وهو مطول (٦٨٧٦) . وقد أشرنا إليه هناك . وانظر (٦٨٧٧ ، ٦٨٧٨) .

الصيام عند الله ، وهو صيامُ داود ، وكان لا يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ ، ولا يَفِرُّ إِذَا لاَقَى ، واقْرَإِ القرآنَ في كل شهر مرةً ، قال : فقلت : إنى لأقوى على أكثرَ من ذلك يا نبى الله ، قال : فاقرأه في كل نصف شهر مرةً : قال : قلت : إنى أقوى على أكثرَ من ذلك يا نبى الله ، قال : فاقرأه في كل سَبْعٍ ، لا تزيدنً على أقوى على أكثرَ من ذلك يا نبى الله ، قال : فاقرأه في كل سَبْعٍ ، لا تزيدنً على ذلك ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٦٨٨١ حدثنا إسمعيل بن إبرهم ، يعنى ابن عُليّة ، أخبرنا أبو حيّان عن أبى زُرْعة بن عَمرو بن جَرير ، قال : جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة ، فسمعوه وهو يحدّث في الآيات : أن أوّلها خرُوجُ الدجّال ، قال : فانصرف النفرُ إلى عبد الله بن عمرو ، فحدّثوه بالذى سمعوه من مروان في الآيات ، فقال عبد الله : لم يَقُلْ مروانُ شيئًا . قد حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديثًا لم أنسَهُ بعدُ ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أوّل الآيات خروجًا طلوعُ الشمس من مغربها ، وخرو جُ الدابَّة ضُحّى ، فأيّتُهما ما كانتْ قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها ، ثم قال عبد الله ، وكان يقرأ الكُتُب : وأظنُّ أُولاها خروجًا طلوعُ الشمس من مغربها ، وذلك أنها كلَّما غَرَبَتْ أتتْ تحت العرش فسجدتْ ، واستأذنت في الرجوع ، فأذِنَ لها في الرجوع ، حتى إذا بدا العرش فسجدتْ ، واستأذنت في الرجوع ، فأذِنَ لها في الرجوع ، حتى إذا بدا العرش فسجدتْ ، واستأذنت في الرجوع ، فأذِنَ لها في الرجوع ، حتى إذا بدا العرش فسجدتْ ، واستأذنت في الرجوع ، فأذِنَ لها في الرجوع ، حتى إذا بدا

<sup>(</sup>٦٨٨١) إسناده صحيح. وقد مضى بعضه مختصراً جدًّا (٦٥٣١) عن وكيع عن سفيان عن أبي حيان . وخرجنا المختصر هناك .

أما هذا المطول ، فقد نقله ابن كثير فى التفسير (٣: ٤٣٦) عن هذا الموضع ، وقال : « وأخرجه مسلم فى صحيحه ، وأبو داود وابن ماجة فى سننهما ، من حديث أبى حيان التيمى ، وهو يحيى بن سعيد بن حيان ، عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير ، به » . وهذا تساهل من الحافظ ابن كثير ، فإن هؤلاء الثلاثة إنما أخرجوه مختصراً ، ولم يخرجوا المطول بهذه السياقة . عمدة التفسير ٥ : ١٥٨ الأنعام .

فاستأذنت في الرجوع ، فلم يُردَّ عليها شيء ، ثم تستأذن في الرجوع ، فلا يُردُّ عليها شيء ، ثم تستأذنُ فلا يُردُّ عليها شيء ، حتى إذا ذهب من الليل ما شاءَ الله أن يذهب ، وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق ، قالت : رَبِّ ، ما أَبْعَدَ المشرق ، مَنْ لى بالناس ؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طَوْق ، استأذنت في الرجوع ، فيقال لها : من مكانك فاطلعي ، فَطَلَعَتْ على الناس من مغربها ، ثم تلا عبدُ الله هذه الاية : (يوم يَأْتي بعضُ آياتِ رَبِّك لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِعانَها لم تكنْ آمنت من قبلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِعانِها خَيْرًا) .

٦٨٨٢ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ، وحجّاج قال : حدثنى شعبة ، عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نُبيّط بن شَريط ، قال غُنْدَر : نبيط بن سميط ، قال حجاج : نبيط بن شريط ، عن جَابَانَ عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يدخل الجنة مَنَّانُ ، ولا عاقُ والدَيْه ، ولا مُدْمِنُ خَمْرٍ .

وقد كان صنيع الحافظ الهيثمى أدق منه ، فإنه ذكره فى مجمع الزوائد ( ٨ : ٨ - ٩ ) مطولاً عن هذا الموضع ، وقال : « فى الصحيح طرف من أوله » ، يريد الروايات المختصرة التى أخرجها مسلم ( ٢ : ٣٧٩ ) ، من طريق محمد بن بشر ، ومن طريق ابن نمير ، ومن طريق سفيان ، ثلاثتهم عن أبى حيان . ثم قال الهيثمى عن هذه الرواية المطولة التى هنا : « رواه أحمد والبزار والطبراني فى الكبير ، ورجاله رجال الصحيح » .

ورواه الحاكم فى المستدرك ؟ : ٥٠٥ ــ ١٥٥ من طريق آخر وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . ثم رواه ؟ : ٥٤٧ ــ ٥٤٨ من طريق جعفر بن عون العمرى عن أبى حيان التيمى وصححه على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٦٨٨٢) إسناده صحيح . وهو مطول (٦٥٣٧) . وقد فصلنا القول فيه وأشرنا إليه هناك . وسيأتى مختصراً أيضاً (٦٨٩٢) .

٦٨٨٣ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يَسَافٍ عن أَبِي يحيى الأُعرج عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا ؟ فقال : على النّصف من صلاته قائمًا . قال : وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا يتوضؤون لم يُتِمُّوا الوضوء ، فقال : أَسْبِغُوا ، يعنى الوُضوء ، ويلٌ للعَرَاقيب من النار ، أو الأَعْقَاب .

عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : الكبائر : الإشراك بالله عز وجل ، وعُقُوق الوالِدَيْن ، أو قَتْلُ النفس ، شُعْبَةُ الشَّاكُ ، واليَمِينُ الغَمُوس .

٦٨٨٥ [قال عبد الله بن] أحمد : حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّى

<sup>(</sup>٦٨٨٣) إسناده صحيح . وهو مطول ( ٦٥٢٨ ) ، ومطول ( ٦٨٠٨ ، ٦٨٠٩) معاً .

<sup>. (</sup>٦٨٨٤) إسناده صحيح . فراس : هو ابن يحيي الهمداني ، سبق توثيقه ( ٤٣٣٣ ) .

والحديث رواه البخارى ( ۱۱ : ٤٨٧ – ٤٨٣ ) و ۱۷ : ۱۷ ) ، والترمذى ( ٤ : ٨٧ – ٨٨) ، والنسائى ( ٢ : ١٦٥ ، ٢٥٤ ) ، كلهم من طريق شعبة ، به . ولكن رواية النسائى ليس فيها شك شعبة . فيظهر أن شعبة كان يشك وقتاً و يجزم وقتاً . ويؤيد ذلك أن أبا نعيم رواه فى الحلية (٧ : ٢٠٢)، من طريق داود بن إبرهيم الواسطى عن شعبة ، وقال فى أوله : « الكبائر أربع » فذكرها . قال أبونعيم : « ثابت صحيح من حديث شعبة وفراس » . وداود بن إبرهيم الواسطى : ترجمه البخارى فى الكبير « ثابت صحيح من حديث شعبة وفراس » . وداود بن إبرهيم الواسطى : « ذكره ابن حبان فى التعجيل ( ١١٨) : « ذكره ابن حبان فى الثقات » ، وقال فى لسان الميزان ( ٢ : ٤١٥ ) : « وثقه الطيالسى وحدث عنه » .

<sup>«</sup> اليمين الغموس » : قال ابن الأثير : « هي اليمين الكاذبة الفاجرة ، كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره . سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، ثم في النار . وفعول : للمبالغة » . وفي الفتح ( ١١ : ٤٨٢) عن ابن التين : « ولذلك قال ملك : لا كفارة فيها ، واحتج أيضاً بقوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ، وهذه يمين غير منعقدة ، لأن المنعقد ما يمكن حله ، ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلا » .

<sup>(</sup>٦٨٨٥) إسناده صحيح.

حدثنا أبو مَعْشَرِ البَرَّاءُ حدثنى صَدَقَةُ بن طَيْسَلَة حدثنى مَعْنُ بن ثعلبة المازنى ، والحَيُّ بعُدُ ، قال : أتيتُ النبى صلى الله عليه وسلم ، فأنشدتُه :

## يا مالكَ الناسِ ودَيَّانَ العَرَبْ إِنى لَقِيتُ ذِربَةً من الذَّرَبْ

وهو من زيادات عبد الله بن أحمد ، وقد اتفقت كلمة من خرجوه على ذلك ، إلا كلمة عابرة غير محررة ، وقعت في الإصابة . نسب فيها لرواية أحمد ، كما سنذكر في التخريج ، إن شاء الله . وثبت في الأصول الثلاثة هنا : «حدثنا عبد الله حدثنا أبي » ، وهو سهو من الناسخين ، اتبعوا الجادة في سياق كتابة المسند .

محمد بن أبى بكر المقدى : من شيوخ عبدالله بن أحمد والبخارى، وقد يروى عنه أحمد رواية الأقران . وقد فصلنا القول فى ذلك ، فى ( ٤٢٤ ، ٩٨٧ ) ، وفى الاستدراك ( ١٤١٧ ) .

أبو معشر البراء ، بتشديد الراء : هو يوسف بن يزيد العطار ، سبق توثيقه ( ٤٧٤) ، ونزيد هنا آنه ترجمه البخارى في الكبير ( ٣٨٥/٢/٤) .

صدقة بن طيسلة : ترجمه الحسيني في الإكمال (ص٥٥) ، والحافظ في العجيل (ص١٨٦) ، وقال : « ذكره ابن حبان في الثقات » ، وهو في كتاب الثقات (٢ : ٢١٩) ، وقال : « يروى عن معن بن ثعلبة المازني . عن الأعشى المازني ، وله صحبة . روى عنه أبو معشر البراء يوسف بن يزيد » ، وقال البخارى في الكبير (٢٩٦/٢/٢) : « صدقة بن طيسلة : سمع معن بن ثعلبة ، روى عنه يوسف البراء » و « طيسلة » : بفتح الطاء والسين المهملتين بينهما ياء تحتية ساكنة ثم لام مفتوحة ، وهو بتقديم السين على اللام ، وهو الثابت في (كم) والكبير للبخارى والإكمال للحسيني وأكثر الروايات التي خرج فيها هذا الحديث أو أشير إليه . ووقع في (ح) والتعجيل وبعض المراجع الأخر «طيلسة » بتقديم اللام على السين ، وهو خطأ أو وهم ممن ذكره ، وليس في الأعلام التي بين أيدينا في مراجع اللغة وغيرها هذا الاسم من مادة «طلس » ، بل المذكور عن أشماء العرب «طيسلة » ، من مادة «طسل » . الاسم من مادة «طلس » ، بل المذكور عن أشماء العرب «طيسلة » ، من مادة «طسل » . ولما يرجح أنه سهو من بعض الناسخين : أنه ذكر في ثقات ابن حبان في ترجمة معن بن ثعلبة وعم الخطأ .

معن بن ثعلبة المازنى : تابعى ثقة ، ترجمه الحسينى فى الإكمال (ص ١٠٧) ، والحافظ فى التعجيل (ص ٤٠٩) ، وقالا : « ذكره ابن حبان فى الثقات » ، وهو فيه (٢ : ٥) . وترجمه

غَدَوْتُ أَبْغِيها الطَّعامَ في رَجَبْ فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وهَـرَبْ أَخْلَفَتِ بِالذَّنَبُ أَخْلَفَتِ بِالذَّنَبُ

البخارى فى الكبير ( ٣٩٠/١/٤) ، قال : « معن بن ثعلبة المازنى : سمع الأعشى ، روى عنه صدقة بن طيسلة » .

الأعشى المازني: قال البخاري في الكبير ( ٢/١١ – ٦٦): « الأعشى المازني : لد صحبة . قال لي محمد بن أبي بكر \*، وهو المقدمي . فروي عنه هذا الحديث بهذا الإسناد ، نحوه . وترجمه ابن سعد فی الطبقات ( ٣٧ / ٣٦ – ٣٧ ) ، قال : ﴿ أَعْشَى بَنِي مَازِنْ ، مَن بَنِي تَمْيِم ﴾ ، ثم روی هذا الحديث والذي بعده ، كما سنشير إليه في التخريج ، إنَّ شاء الله . وترجمه الحسيني في الإكمال ( ص ٩ – ١٠ ) ترجمة مطولة ، باسم : « الأعشى . أعشى بني مازن . واسمه : عبد الله بن الأعور ، وِيتَمَالُ : عبد الله بن عِمرو ، من بثى لتميم » ، ثم ذَكر قصته الَّتي فىهذين الحديثين محتصرة بدون إسناد، تُم قال : « وكان الْأعشى من شعراء النبي صلى الله عليه وسلّم ، روى عنه معن بن ثعلبة المازني » . وتُرجمه الحافظ في التعجيل ( ص ٣٩ ) ترجمة موجزة ، زاد فيها في اسمه: ﴿ وَيَقَالَ : ابن الأطول التميمي : أحد الشعراء . له صحبة ووفادة على النبي صلى الله عليه وسلم » . ولم يترجم له الحسيني ولا الحافظ في اسم « عبد الله » . نعم ، ترجم له الحافظ في الإصابة ( ١ : ١٥) في اسم « الأعشى » ، و ( £ : ٣٥ ) في اللم « عبد الله ». وكذلك صنع ابن عبد البر فى الاستيعاب ( ص٥٥ ، ٣٤٩ ـ •٣٥) ، وَابُنَ الأثيرِ فَى أَسدُ الغابة (١: ٢٠٢ و ٣: ١١٧) . وترجمه أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدى ر.ن في كتاب المؤتلف والمختلفُ في أسماء الشعراء ( ص ١٥ – ١٦ ) ، ترجمة مفصلة . قال فيها – مع شيء من الاختصار : « أعشي بني مازن بن عمرو بن تميم . ولم يذكر أبو عبد الله [ يعني نفطويه ] اسمه ، ولم يرفع نسبه . وذكر أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده . [ وذكر بعض الأبيات وفسرها ] . وهذا ما ذكره أبو عبد الله إبرهيم بن محمِد ، [ هو نفطويه ] . قال أبو القاسم الآمدي : وأنشد تعلب عن ابن الأعرابي هذه الأبيات ، وذكر أنها للأعور بن قراد بن سفيان بن غضبان بن نكرة ابن الحرملة ، وهو أبو شيبان الحرمازي ، أعشى بني حرماز ، وكان مخضرماً أ درك الجاهلية والإسلام . . فهذا أعشى بني الحرماز . فأما أصحاب الحديث فيقولون : أعشى بني مازن ، والثبت : أعشى بني الحرماز . فأما بنو مازن فليس فيهم أعشى . [ ثم أنشد أبياتًا أحر ، وقال ]: وأنشد أبو سعيد السكرى هذه الأبيات لأعشى بني الحرماز هذا » . وابن عبد البر قال في الاستيعاب (ص ٥٥) : « أعشى المازني: من بني مازن بن عمرو بن تميم» . وقال ( ص ٣٤٩ ــ ٣٥٠ ) : « عبد الله بن الأعور ، وقيل : عبد الله بن الأطول ، الحرمازي المازني ، قيل اسم الأعور أو الأطول : عبد الله . هُو من بني مازن بن عمرو بن تميم » . وأشار ابن الأثير فى أسد الغابة ( ١ : ١٠٣ – ١٠٣ ) إلى ما قال أبوعمر بن عبد البر وغيره ، ثم قال : « إلا أن أبا عمر قال : الحرمازى المازنى ، وليس فى نسب الحرماز إلى تميم ، مازن. فإنه قد ذُكر هو وابن مندة وأبو نعيم : مازن بن عمرو بن تميم . فأنى يكون الحرماز بطنيًّا من مازن!

## وهُنَّ شَرُّ غَالِبِ لِمَنْ غَلَبْ عَالِبِ لِمَنْ غَلَبْ قال : فجعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك : وهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ \*

وإنما هو: ابن مالك بن عمرو بن تميم . وقيل : الحرماز بن الحرث بن عمرو بن تميم . وهم إخوة مازن بن مالك بن عمرو بن تميم . وقد جرت عادتهم ينسبون أولاد البطن القليل إلى أخيه إذا كان مشهوراً ، مثل : أولاد نعيلة بن مليل أخي غفار بن مليل ، يقال لهم : غفار يون ، منهم الحكم بن عمرو الغفاري ، وليس من غفار ، وإنما هو من بني نعيلة ، قيل ذلك لكثرة غفار وشهرتها ، ومثل : بني مالك بن أفصى أخي أسلم بن أفصى ، ينسب كثير من ولده إلى أسلم ، لشهرة أسلم . على أن أبا عمر يعلم ما لم نعلم ، فإن الرجل عالم بالنسب » . والصحيح من هذا ما قال ابن الأثير : أن نسبته « المازني » نسبة تغليب ، بأن « مازن عمرو » أشهر وأسير من أخيه « الحرماز بن مالك بن عمرو » ، فعن ذلك نسبه أبو عمر بن بن مالك بن عمرو » أهم أخوان ، هما : بن مالك بن عمرو بن تميم . وليس الحرماز بطناً من تميم ، إلا على التجوز والتوسع الذي شرحنا . انظر ابنا مالك بن عمرو بن تميم . وليس الحرماز بطناً من تميم ، إلا على التجوز والتوسع الذي شرحنا . انظر الاستقاق لابن دريد (ص ١٧) ، وشرح القاموس (٤: ٢٥) .

وأخطأ الحافظ فى الإصابة ، فى ترجمة « مطرف » (٦ : ١٠٢ ) ، إذ ذكر « حرماز بن مالك ابن مازن بن عمرو بن تميم »!!

والحديث ثبت فى الأصول الثلاثة هنا على أنه من رواية الإمام أحمد عن المقدى ، بأنه ثبت فيها عن القطيعى : «حدثنا «عبد الله حدثنى أبى » ، ولكن الصواب أنه من رواية عبد الله بن أحمد عن المقدى مباشرة ، دون ذكر الإمام أحمد ، فهو من زيادات عبد الله ، وعلى هذا النحو أثبتناه . لأن كل من رأينا ممن نسبه للمسند ذكر أنه من رواية عبد الله بن أحمد ، كما سيجىء .

فرواه البخارى فى الكبير ( ٦١/٢/١ – ٦٢) عن محمد بن أبى بكر ، هو المقدى، بهذا الإسناد، مع شىء من الاختصار. وكذلك رواه ابن الأثير فى أسدالغابة ( ١٠٢:١) من طريق الحافظ أبى يعلى عن المقدى.

ورواه ابن سعد فى الطبقات ( ٣٦/١/٧) بإسناد فيه خطأ ، هكذا: ﴿ أُخبرنا إبرهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند القرشى ، قال : أخبرنى يوسف بن يزيد أبو معشر البراء ، قال : حدثنى طيسلة المازنى ، قال : حدثنى أبى والحى ، عن أعشى بنى مازن » . فقوله «طيسلة» إلى ، خطأ واضع ، ثم قوله «حدثنى أبى والحى » ، خطأ إلى خطأ . والظاهر عندى أنه من الناسخين ، لأن ابن البرند شيخ ابن سعد حافظ كبير ثقة ، يبعد أن يكون منه مثل هذا التخليط فى الإسناد .

وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ( ٤ : ٣٣١ ــ ٣٣٢) وقال : « رواه عبد الله بن أحمد ، ورجاله ثقات » . 7۸۸٦ [قال عبد الله بن أحمد] : حدثنى العباس بن عبد العظيم العَنبرى حدثنا أبو سلمة عُبيد بن عبد الرحمن الحنفى حدثنى الجُنيد بن أمين بن ذِرْوة بن بن طَريف بن بُهْصُلِ الحِرْمازى حدثنى أبى أمينُ بن ذِرْوة عن أبيه ذِرْوة بن نَصْلة عن أبيه نَصْلة بن طَريف : أن رجلا منهم ، يقال له : الأعْشَى ، واسمه : عبدُ الله بن الأَعْوَر ، كانت عنده امرأة يقال لها : مُعَاذَةُ ، خرج فى رَجَب يَمِيرُ أهلَه مِن هَجَر ، فَهَرَبتِ امرأتُه بعدَه ، ناشزًا عليه ، فعاذَتْ برجل منهم ، يقال

وأشار إليه الحافظ في الإصابة ، في ترجمة « الأعشى المازني » ( 1 : 30 ) ، قال : «ومدار حديثه على أبي معشر البراء عن صدقة بن طيسلة : حدثنى أبي والحي ، عن أعشى بني مازن ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره ، أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة وابن شاهين وغيرهم ، من هذا الوجه وغيره ، وسنذكره في العين ، إن شاء الله تعالى » . فنسبه لأحمد كما ترى ، ولكنه خالف نفسه في حرف العين ، فجعله من زيادات عبد الله بن أحمد ، كما فعل الحيثمي وغيره ، فقال في ترجمة « عبد الله بن الأعور المازني الأعشى الشاعر » ( ٤ : ٣٥ ) : «وروى حديثه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ، من طريق عون [ في الإصابة : عوف ، وهو خطأ مطبعي] بن كهمس بن الحسن عن ضدقة بن طيسلة : حدثني معن بن ثعلبة المازني والحي بعده ، قالوا : حدثنا الأعشى » فذكر شارة إلى القصة . وهكذا زعم الحافظ أنه في المسند من طريق عون بن كهمس ، ولم أجده فيه من طريقه ، وإنما هو فيه من رواية أبي معشر البراء ، كما ترى هنا ، فلعل الحافظ نسى أو وهم .

وتخريج الأبيات وتفسيرها فى الحديث التالى لهذا ، إن شاء الله .

(٦٨٨٦) إسناده ضعيف ، فيه مجاهيل .

عباس بن عبد العظيم العنبرى: ثقة حافظ ، من شيوخ عبد الله بن أحمد ، وروى عنه أصحاب الكتب الستة وغيرهم ، وترجمه البخارى فى الكبير ( ٦/١/٤) .

عبيد بن عبد الرحمن بن عبيد بن سلمة ، أبو سلمة الحنبي اليامي البصرى : ترجمه الحسيني في الإكمال (ص ٧٣) ، وذكر أن أبا حاتم قال فيه : « مجهول » ، وترجمه الحافظ في التعجيل (ص ٢٧٦) ولسان الميزان ( ٤ : ١١٩ – ١٢٠) وأنه ذكره ابن حبان في الثقات وقال : « روى عنه البصريون »، وقال الحافظ في اللسان : « قال البخارى : فيه بعض النظر ، ذكر ذلك في ترجمة الحكم بن سعيد ، في التاريخ » . وهذا ثابت في التاريخ الكبير ( ٣٢٨/٢/١) ، روى حديثًا للحكم بن سعيد ، من طريق عبيد بن عبد الرحمن ، ثم قال : « عبيد : لى فيه بعض النظر » .

له : مُطَرِّف بن بُهْصُل بن كعب بن قَمَيْشَع بن دُلَف بن أَهْصَم بن عبد الله بن الحرْمَاز ، فجعلها خَلْف ظهره ، فلما قَدِم ولم يجدْها في بيته ، وأُخْبِرَ أَنها نَشَزَتْ عليه ، وأنها عاذَتْ بمُطرِّف بن بُهْصُل ، فأتاه ، فقال : يا ابن عَمِّ ، أَعِنْدَك عليه ، وأنها عاذَتْ بمُطرِّف بن بُهْصُل ، فأتاه ، فقال : يا ابن عَمِّ ، أَعِنْدَك المِرأَتي معاذة ؟ فادْفعها إلى ، قال : لَيستْ عندى ، ولو كانت عندى لم أدفعها إلى ، قال : لَيستْ عندى ، ولو كانت عندى لم أدفعها إلى ، قال : وكان مطرف أَعَزَّ منه ، فخرج حتى أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم ، فغرج من أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم ، فعاذ به ، وأنشأ بقول :

يا سَيِّدَ الناسِ ودَيَّانِ العَرَبْ إليك أَشْكُو ذِرْبَةً من الذَّرَبْ كالذَّبة العَبْشَاءِ في ظِلِّ السَّرَبْ

الجنيد بن أمين: ترجمه الحسيني في الإكمال (ص ١٨) ، والحافظ في التعجيل (ص ٧٤) ، وقالا: «ليس بالمشهور» ، وأثبتاه في حرف «الجيم» ، وقال الحافظ: «وذكر الرامهرمزي في المحدث الفاصل ، أن المحدثين يقولونه "الجنيد" بجيم ونون مصغراً ، وأهل التحقيق يقولونه "حنيذ" بفتح المهملة وكسر النون وآخره معجمة ، بوزن "عظيم" » . ثم لم أجد عنه كلاماً غير هذا ، والراجح عندى أنه بالجيم ، إذ هو رواية المحدثين ، وهو الثابت بوضوح في الأصول الثلاثة هنا ، وأهل التحقيق الذين أشار إليهم الرامهرمزي لا ندري من هم ؟!

أبوه ، أمين بن ذروة : لم يترجم له الحسيبي ، إذ وهم فظن أن الحديث « عن الجنيد عن جده » . مباشرة ، واستدركه الحافظ فى التعجيل ( ص ٤٠ – ٤١) ، وقال : : « وهو مضعف » ، ولا أدرى من أين جاء بتض ينه ؟ فما وجدت له ذكراً ولا ترجمة غير هذا .

أبوه ، ذروة بن نضلة بن طريف : ترجمه الحسيى ( ٢٤ ــ ٣٥) والحافظ ( ١٢٠ ) ووصفاه بأنه « مجهول » ، وما وجدت غير ذلك .

أبوه ، ذروة نضلة بن طريف: ترجمه الحسيني (١١١) ترجمة محرفة جدًا من الناسخين، وفيها سقط خلطها بأخرى بعدها . وترجمه الحافظ في التعجيل (ص ٤٢٢) ، وقال : «عن رجل منهم يقال له الأعشى ، وعنه ابنه ذروة ، مجهول » ، هكذا قال الحافظ ! وقد ذكر وه في الصحابة : الحافظ ومن قبله ، فهو في الاستيعاب (ص ٣٠٥ – ٣٠٦) ، وأسد الغابة (٥ : ١٩ ، ١١٨) ، والإصابة قبله ، فهو في الاستيعاب (ص ٣٠٠ ) ، وأشار إلى هذا الحديث في ترجمته ، فقال الحافظ في الموضع الأول من الإصابة : «ذكره ابن أبي عاصم والبغوى وابن السكن ، [يعبى في الصحابة] ، وأخرجوا الأول من الإصابة : «ذكره ابن أبي عاصم والبغوى وابن السكن ، [يعبى في الصحابة] ، وأخرجوا من طريق الجنيد بن أمين بن ذروة بن نضلة بن طريف بن بهصل الحرمازي عن أبيه عن جده فضلة ، وفي رواية البغوى : حدثني أبي أمين حدثني أبي ذروة عن أبيه نضلة عن رجل منهم يقال له : الأعشى ،

خرجتُ أَبْغِيها الطعامَ في رجبْ فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وهَـرَبْ أَحْلَفَتِ العهدَ ولَطَّتْ بِالذَّنَبْ وقَدَفَتْنِي بين عِيصٍ مُؤْتَشَبْ وهُنَّ شَرُّ غالبٍ لِمَنْ غَلَبْ

واسمه: عبد الله بن الأعرر » . فذكر الحديث بنحوه ، فهم ذكروه في الصحابة راوياً للحديث أو راوياً له عن الأعشى نفسه . فهو إما من مسنده ، وإما من مسند « الأعشى » . وذكره الدولابى فى النحنى والأسماء ( ١ : ٢٨ ) . لم يذكر غير كنيته ، قال : « وأبو ذرة الحرمازى » ! وهذا حطأ صوابه « أبو ذروة » . ولكن يظهر لى أن هذا الحطأ قديم فى بعض النسخ من كتاب الدولابى . فإن ابن الأثير والحافظ نقلاه فى باب الكنى من كتابيهما على هذا الحطأ ، لم يتنبها إلى ما مضى فى ترجمته من باب الأسماء ، فقال ابن الأثير : « أبو ذرة الحرمازى ، يعد فى الصحابة ، ذكره أبو بشر الدولابى فى كتاب الأسماء والكنى ، قاله ابن ما كولا وأبو سعد السمعانى » . ولكن الذى فى الأنساب للسمعانى ( الورقة ١٦٤ ) الأسماء والكنى ، قاله ابن الأثير ( ١ : ٢٩٣ ) : « أبو ذروة » على الصواب ، ولذلك رجحت أن يكون الخطأ فى بعض نسخ الدولابى دون بعض .

والحديث رواه ابن سعد (٣٦/١/٧ ــ ٣٧) من طريق عمرو بن على أبى حفص الصيرقى الفلاس عن أبى سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي ، بهذا الإسناد .

ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة ، فى ترجمة «معاذة زوج الأعشى » ، (٥: ٣٥٠) ، من طريق سليان بن أحمد ، وهو الطبرانى ، « أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى العباس بن عبد العظيم العبارى » ، فذكره بهذا الإسناد مختصراً ، ولم يذكر ما بعد الأبيات الأولى البائية .

ونقله الحافظ ابن كثير فى التاريخ ( ٥ : ٧٣ – ٧٤ ) كاملا ، عن هذا الموضع من المسند ، قال : « قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري » ، إلخ .

وذكره الهيثمي في تجمع الزوائد (٤: ٣٣٠ ــ ٣٣١)، وقال : « رواه عَبْد الله بن أحمد والطبراني ، وفيه جماعة لم أعرفهم » .

وذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب ، مطولا بنحوه ، بدون إسناد ، فى ترجمة « عبد الله بن الأعور » (ص ٣٤٩ ــ ٣٥٠) ، واختصره فى ترجمة « الأعشى » (ص ٥٥) ، وأشار إليه فى ترجمة « مطرف بن بهصل » (ص ٢٨٧) ، وقال : « خبره مذكور فى قصة أعشى بنى مازن ، له صحبة ، ولا أعلم له رواية » ، وأشار إليه أيضًا فى ترجمة « نضلة بن طريف » (ص ٣٠٥ ــ ٣٠٦) ، وذكر أنه روى قصة الأعشى مع امرأته ، ثم قال : « وهو خبر مضطرب الإسناد ، ولكنه روى من وجوه كثيرة ». ولم يترجم فى باب النساء لمعاذة امرأة الأعشى .

ونقله ابن الأثير في أسد الغابة ، في ترجمة الأعشى ، بدون إسناد (١٠٢ : ١٠٣ – ١٠٣) ، وأشار

فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك : \* وهن شُرُّ غالب لِمَنْ غَلَبٌ \* فشكا إليه امرأَتُه وما صنعت به ، وأنها عند رجل منهم يقال له مُطَرِّفُ بن بُهْصُل ،

إليه فى ترجمتى «مطرف. و « نضلة » ( ٤ : ٤٧٧ ، و ٥ : ١٩ ) . وقد أشرنا آنفاً إلى روايته إياه بإسناده فى ترجمة «معادة » .

وقد أشرنا من قبل إلى ذكر الحافظ إياه فى الإصابة (٦: ٢٣٦ – ٢٣٧) فى ترجمة « نضلة » . وقد أشار إليه أيضًا فى تراجم « الأعشى » و « عبد الله » و « مطرف » (١: ٥٤ ، و ٤: ٣٥ ، و ٢: ٢٠٢) .

وذكره الزمخشرى فى الفائق ــ بدون إسناد طبعاً ــ مع شيء من الاختصار ( ١ : ٢٧٤ ــ ٤٢٣ )، وشرح بعض غريبه ، مما سنشير إليه ، إن شاء الله .

ومما ينبغي العناية به ضبط ما استطعنا تحقيقه من الأعلام الغريبة . في هذا الحديث :

" بهصل " : ضبط فى (كم م) فى المواضع الثلاثة الأولى . وفى (ك) فى الموضع الرابع أيضًا ، بالشكل . بضمة فوق الباء وأخرى فوق الصاد المهملة وبينهما هاء ساكنة . ووقع فى كثير من المراجع المطبوعة ، التى أشرنا إليها . مصحفاً ، بالنون تارة ، وبالضاد المعجمة أخرى . وكله خطأ ، يصححه الضبط فى مخطوطتى المسند ، ويؤيده ما فى تاج العروس (٧ : ٢٣٨) : " بهصل ، بالضم : من الأعلام » .

« قميشع » : هكذا هو في الأصول الثلاثة ، ووقع في تاريخ ابن كثير ومجمع الزوائد « قميثع » ،
 بالناء المثلثة بدل الشين المعجمة . وأنا إلى الثقة بما في الأصول هنا أميل .

«أهصم». هكذا ثبت فى (مح) بالصاد المهملة، وفى (ك) بالضاد المعجمة، وكذلك وقع فى كثير من المراجع المطبوعة. وقد يرجحه ما فى تاج العروس (٩: ١٠٧): « الأهضم: الغليظ الثنايا من الرجال»، وذلك فى المعجمة، ولم يذكروا مثل هذه الصيغة فى (هرص م).

وأبيات الرجز الثانية ، ذكر منها ستة فى الحديث السابق ، وهى فى دواوين الأعاشى الملحقة بديوان الأعشى الكحقة بديوان الأعشى الكبير ، ( طبعة فينا سنة ١٩٢٧ م) فى « باب أعشى مازن ، وهو عبدالله بن الأعور الحرمازى» ( ص ٢٨٧ – ٢٨٨) ، فى ١٣ بيتًا ، وهى :

ا يا سَيِّدَ الناسِ ودَيَّانَ العَرَبْ المُطَّلِبْ المُطَّلِبْ المُطَّلِبْ المُطَّلِبْ المُطَّلِبْ المُطَّلِبْ المُطَّلِبُ المُطَّلِبُ المُطَّلِبُ المُطَّلِبُ المُطَّلِبُ المُطَّلِبُ المُطَلِبُ المُطَّلِبُ المُطَّلِبُ المُلْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذِّربُ الدِّرَبُ الدِّرَبُ المُلْرَبُ المُلْرَبُ المَّرَبُ المُلْكِلُ المَّرَبُ المُلْكُولُ المَّرَبُ المَّرَبُ المَّرَبُ المَّرَبُ المُلْكِلُ المَّرَبُ المُلْكُولُ المَّرَبُ المَالِمُ المَّرَبُ المَّرَبُ المَّرَبُ المَّرَبُ المَالِمُ المَّرَبُ المَّرَبُ المَالِمُ المَالِمُ المُلْكِلِ المُنْ المُلْكِلِ المُلْكِلِ المُلْكِلِ المُلْكِلِ المُلْكِلِ المُلْكِلِ المُلْكِلِ المُلْكِلْكُولِ المُلْكِلِ المُلْكِلِ المُلْكِلِ المُعْرَبِينَ المُعْرَالِ المُنْ المُلْكِلِ المُعْرِبُ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرِبُ المُعْرِبُ الْمُلْكِلِ المُعْرَالِ المُعْرِبُ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرِبُولِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرَالِ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرَالِ المُعْرِبُ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرِبُ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالْمِلْكِ الْمُعْرِبُ المُعْرِبُ المُعْرَالِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلْمُ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلْمُ المُعْرِلْمُ المُعْرِبُ المُعْرِلْ

فكتب له النبى صلى الله عليه وسلم: إلى مُطرِّف، انْظُر امْرَأَة هذا مُعَاذَة ، فادْفَعْها إليه. فأتاه كتابُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرى عليه ، فقال لها:

٢ خَرَجْتُ أَبْغِيها الطَّعامَ في رَجَبْ
 ٧ فخلَّفَتْني بِنِزاعٍ وهَرَبْ
 ٨ أَخلَفَتِ العَهْدَ ولَطَّتْ بِالذَّنَبْ
 ٩ وتَرَكَتْنِي وَسُطَ عِيصٍ ذِي أَشَبْ
 ١٠ تَوَدُّ أَنِّي بَيْن غَيْضٍ مُؤتشَبْ
 ١١ أَكْمَهُ لا أَبْصِرُ عُقْدَةَ الكَرَبْ
 ١٢ تَكُدُّ رِجْلَيَّ مَسَامِيرُ الخَشَبْ
 ١٢ وهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ
 ١٣ وهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ

وسنذكر تخريج هذه الأبيات ، مما استطعنا من كتب اللغة والأدب وغيرها ، غير ما أشرنا إليه في تخريج هذا الحديث والحديث قبله ، إن شاء الله .

وقوله فى الحديث « يمير أهله » : أى يطلب لهم الميرة . بكسر الميم ، وهى الصعام . و « هجر » ، بفتح الهاء والجيم : هى ناحية البحرين ، وقبل : قاعدتها . وهى غير « هجر » التى تنسب إليها « قلال هجر » ، فإن هذه قرية من قرى المدينة ، كما ذكره ابن الأثير وغيره . انظر « صحيح ابن حبان » بتحقيقنا ، فى الحديث (٤٧) . وقوله « نشزت عليه » : أى عصت عليه وحرجت عن طاعتة ، فهى ناشز وناشزة ، و يوصف الرجل بالنشوز أيضًا ، إذا جفا زوجه أو أضر بها .

وقوله « حتى أتى النبي » ، فى (ك) : « حتى أتى إلى النبي »`.'

وهذه الأبيات البائية ، ذكرت في دواوين الأدب واللغة، وتكرر بعضها مراراً : فمن ذلك أن الأبيات ١، ٤، ٦، ٧، ٨، ٧، ١٣ ذكرها المرزباني في معجم الشعراء (ص ١٥ – ١٦)، ثم قال : « وأنشد ثعلب في الأبيات زيادة ، وهي » ، ثم ذكر الأبيات ٩ ، ١١، ١٢ ، ١٣ ، وزاد قبل البيتاً ، وهو :

ولا أَرَى الصاحِبَ إِلَّا مَا اقْتَرَبُ والأبيات ١، ٤ ــ ٩، ١٣ فى الفائق للزمخشرى (١: ٤٢٣) ثم شرحها . والأبيات ١، ٤، ٦، ٩، ٩، ١٥ فى لسان العرب (١: ٣٧٢) . يا معاذةُ ، هذا كتابُ النبي صلى الله عليه وسلم فيك ، فأنا دَافِعُكِ إِليه ، قالت :

والأبيات ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٨ فيه (١٠ : ٣٨٤) .

والبيتان ٤ ، ٨ فيه (٩ : ٣٦٥ ) .

والأبيات ١ ، ٤ - ٨ ، ١٣ في ألف با لأبي الحجاج البلوي (١: ١٣٢) .

وتتبع تخريجها يطول أن ولكن كثيراً منها مفرق في مواضعه من المعاجم، كالنهاية واللسان وتاج العروس وغيرها . وسنفسر غريب الأبيات، على ترتيب أرقامها في رواية الديوان التي ذكرنا :

١ - فقوله « ديان العرب » : قال الزمخشرى : « الديان : فعال ، من : دان الناس ، إذا قهرهم على الطاعة ، يقال : دنتهم فدانوا ، أى قهرتهم فأطاعوا » .

٣ – « ينمى »، بفتح الياء وكسر الميم : أى يرتفع ويسمو، يقال : « فلان ينمى إلىحسب ، وينتمى » : يرتفع إليه . و « ذروة » كل شيء : أعلاه ، وأصلها من ذروة البعير ، وهي أعلى سنامه . وهي بكسر الذال وضمها .

٣ - « قروم » : جمع « قرم » بفتح فسكون ، وهو السيد المعظم من الرجال ، وأصل « القرم » فحل الإبل الذي يترك من الركوب والعمل . « نجب » بضمتين : جمع « نجيب » ، وهو الكريم الحسيب .

٤ - « الذربة » : بكسر الذال المعجمة وسكون الراء ، وجمعها «ذرب » بكسر الذال وفتح الراء ، وهى منقولة من « ذربة » بفتح الذال وكسر الراء ، نحو « معدة » بكسر فسكون ، منقولة من « معدة » بفتح فكسر . وفى اللسان :

«قال أبو منصور: أراد بالذربة امرأته ، كنى بها عن فسادها وخيانتها إياه فى فرجها . . . وقيل : أراد سلاطة لسانها وفساد منطقها ، من قولهم : ذَرِب لسانه ، إذا كان حاد اللسان ، لا ببالى ما قال » .

ه - « الغبشاء » ، بالغين والشين المعجمتين ، في نسخ المسند و بعض الروايات الأخر ، وهي من « الغبش » . وهو ظلمة الليل يخالطها بياض ، كالغبس ، بالسين المهملة . وفي رواية الديوان والفائق ، وكذلك اللسان ( ٨ : ٣١) » الغبساء » بالغين المعجمة والسين المهملة . قال الزمخشرى : « الغبسة : الغبرة إلى السواد » . وفي اللسان . « الغبس والغبسة : لون الرماد ، وهو بياض فيه كدوة . . . وذئب أغبس ، إذا كان لونه كذلك . . . وقيل : الأغبس من الذئاب : الخفيف الحريص، وأصله من اللون » . وفي كان لونه كذلك . . . وقيل : الأغبس من الذئاب : الخفيف الحريص، وأصله من اللون » . وفي الروائد : « العلساء » ، بالمهملتين و باللام بدل الباء ، وهي نسخة في المسند بهامش ( ك) ، ومعناها صحيح أيضاً ، من « العلس » بفتح العين وسكون اللام ، وهو سواد الليل . وهي ألفاظ متقاربة النطق متقاربة المعنى . وقوله « في ظل السرب » ، هو بفتح السين والراء ، وهو جحر الثعلب والأسد والفهبع والذئب ، كما في اللسان ( ١ : ٤٤٩ ) .

خُذْ لَى عليه العهدَ والميثاقَ وذِمَّةَ نَبيِّه : لا يُعاقِبُنني فما صنعتُ ، فأخذ لها ذاكَ عليه ،

٦ - « أبغيها الطعام » : قال الزمخشري : « بغاه الشيء : طلبه له » .

٧ – « فخلفتنی » : فی روایات كثیرة بتخفیف اللام ، قال الزمخشری : « أی بقیت بعدی » ، وفی اللسان ( ۱ : ۳۷۲ ) : « أی خالفت ظنی فیها » ، وفیه ( ۱۰ : ۴۳۸ ) عن أبی منصور الأزهری : « و یقال : إن امرأة فلان تخلف زوجها بالنزاع إلی غیره ، إذا غاب عنها » .

وقال الزمخشرى : «ولو رُوى : فخلَّفتنى [يعنى بالتشديد] ، كان المعنى : فتركتنى خلفها بنزاع إليها وشدة حال من الصبوة إليها ».

ونحو ذلك فى النهاية ( ٣١٤ : ٣١٤) . وفى كثير من الروايات : « وحرب »، يفتح الحاء والراء ، بدل « وهرب » ، وعليها شرح الزمخشرى ، وقال :

«بنزاع وحرب: أَى مع خصومة وغضب ، يقال: حَرِب حربًا: إذا غضب ، وحرَبه غيره ، يريد نشوزها عليه بعد رحيله وعياذها بمطرف ».

وعلى هذه الرواية شرح في النهاية (١: ٢١٢)، واللسان (١: ٢٩٥).

٨ - ولطت بالذنب »: قال الزمخشرى:

«لطّت الناقة بذنبها: إذا ألزقَتْه بحَياها . . . وهي تفعل ذلك إذا أبتْ على الفحل ، فهذه كناية عن النشوز ، وقبل : لما أقامت على أمرها ، ولزمت إخلافها وقعدت عنه ، كانت كالضارب بذنبه ، القعي على استه ، لايبرح » .

وقال ابن الاثير في النهاية (٤ : ٥٨) : «أَزَاد منعته بُضْعها ، من : لطَّت الناقة بذنبها ، إذا سدّت فرجها به إذا أَرادها الفحل ، وقيل : أَراد توارت وأخفت شخصها عنه ، كما تخفي الناقة فرجها بذنبها ».

ونحو ذلك في اللسان ( ٩ : ٢٦٥ – ٢٦٦ ).

٩ - ١٠ - هذان البيتان ثبتا هكذا فى الديوان ، وأنا أظن أنهما روايتان لبيت واحد ، بل لعلهما مجموعان من روايتين أو روايات . وسيتبين ذلك من تفسير غريبهما :

فـ « العيص » بمهملتين مع كسر أوله : هو الشجر الملتف الكثير . و « الأشب » بفتح الهمزة والشين المعجمة : قال في اللسان ( ١ : ٢٠٨ ) .

ودَفَعها مطرِّفٌ إليه ، فأنشأ يقول :

لَعَمْرُكَ مَا حُبِّى مَعَادَةً بِالذَى يُغَيِّرُهُ الوَاشِي ولا قِدَمُ العَهْدِ ولا شَدَمُ العَهْدِ ولا شُدِي ولا شَدِي ولا شُوء مَا جَاءَت بِهِ إِذْ أَزَالِهَا غُواةُ الرجالِ ، إِذْ يُنَاجُونَهَا بَعْدِي

« الأَشَبُ : شِدة التفاف الشجر وكثرتُه حتى لا مَجَاز فيه ، يقال فيه : موضعٌ أَشِبٌ ، أَى مُلْتَفُّ ».

ثم روى البيتين ٩ · ١٣ كرواية المسند هنا ، فى حين أنه رواهما ( ١ : ٣٧٢)كرواية الديوان ، وأدخل بينهما البيت ١٢ . و رواية الزمخشرى ( ١ : ٤٢٣)كرواية المسند ، وكذلك رواية ابن الأثير فى النهاية ( ١ : ٣٣ و ٣ : ١٤٣) . وقال الزمخشرى :

«المؤتشب : الملتف الملتبس ، ضربه مثلًا اللتباس أمره عليه ».

وأما «الغيض » فى البيت ١٠ فى رواية الديوان ، فهو بفتح الغين وآخره ضاد معجمة أيضًا ، و « الغيض » و « الغيضة » : الأجمة ، وهي الشجر الكثير الملتف .

۱۱ — « الأكمه » الأعمى الذي يولد به ، وربما جاء « الكمه » في الشعر بمعنى العمى العارض ، وذكر بعض أهل اللغة : أن الكمه يكون خلقة ويكون حادثًا بعد بصر . وأيا ماكان فهو هنا مجاز . « الكرب » بفتح الكاف والراء : الحبل الذي يشد بعد الحبل الأول .

۱۲ ــ « تكدرجلي » : تتعبهما ، و « الكد » : الإتعاب .

١٣ - قال الزمخشري:

«اللام فى قوله "لمن غلب ": متعلق بشر"، كقولك: أنت شر لهذا منك لهذا : وأراد: لمن غلبه، فحذف الضمير الراجع من الصلة إلى الموصول. فإن قيل : هلا قال : وهن شر غالبات لمن غَلَبْنَه ، على ما هو حق الكلام؟ فالجواب : أنه أراد أن يبالغ ، فقصد إلى شيء من صفة ذلك الشيء، أنه شر غالب لمن غلبه ، ثم جعلهن ذلك الشيء فأخبر به عنهن ، كما يقال : زيد نخلة ، إذا بولغ فى صفته بالطول ».

وقوله فى الحديث « انظر امرأة هذا » : قال الزمخشرى : « أى اطلبها ، يقال : انظر لى فلانمًا نظرًا حسننًا ، وانظر الثوب أين هو » .

## ٦٨٨٨ حدثنا ابن نُمَير حدثنا الأَوزاعي ، وعبدُ الرزَّاق : سمعتُ

وقولها « فيما صنعت » فى نسخة بهامش (ك) « بما صنعت » . وهو الموافق لما فى مجمع الزوائد . وما هنا موافق لما فى تاريخ ابن كثير .

والبيتان الأخيران « لعمرك ما حبى معاذة » . إلين : مذكوران أيضًا فى الديوان ( ص ٢٨٨ ) ، وابن سعد ( ٣٧/١/٧ ) ، والاستيعاب ( ص ٣٤٩ ) ، وأسد الغابة ( ١ : ١٠٣ ) . وأولهما فى الإصابة ( ٦ : ٣٣٧ ) .

وقوله فى البيت الثانى « إذ يناجونها » هو الثابت فى الأصول الثلاثة وتاريخ ابن كثير . ووقع فى مجمع آزوائد : «إذ تناجوا بها » . وأكبر ظنى أنه تحريف من ناسخ أو طابع . وفى الديوان وابن سعد والاستيعاب وأسد الغابة « إذ ينادونها » .

ومما يجدر الإشارة إليه أنه كتب بهامشي المخطوضتين (له م) بجوار الحديث بعدالأبيات الأولى : « لا إله إلا الله . محمد رسول الله » . ولست أدرى لم كتب ذلك ؟ ولكن هكذا ثبت فيهما ، مع تباعد ما بين النسختين في الدار وعصر الكتابة ، فالله أعلم .

(٦٨٨٧) إسناداه صحيحان.

وقد مضی بنحوه ( ۲٤۸۴ ) من روایة محمد بن جعفر عن معمر ، و ( ۲٤۸۹ ) من روایة سفیان بن عیینة ، و ( ۲۸۰۰ ) من روایة مالكِ ، كلهم عن الزهری .

(٦٨٨٨ ) إسناداه صحيحان . أبوكبشة : هو السلول الشامي .

والحديث مكرر ( ٦٤٨٦) .

الأوزاعى ، عن حسّان بن عطية عن أبى كَبْشَة ، قال ابنُ نُمير فى حديثه : سمعت عبْدَ الله بن عمرويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلِلّغُوا عنّى ولو آيةً ، وحَدّ ثُوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَج ، ومَنْ كَذَب على متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار .

٩٨٨٩ حدثنا يَعْلَى بنُ عُبيد حدثنا الأعمش عن أَبي سَعْد ، قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو ، فقال : إنما أَسألك عمّا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم . ولا أَسألُك عن التوراة! فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده.

(۱۸۸۹) إسناده صحيح.

أبو سعد : هو الأزدى . ترجمه البخارى فى الكنى (رقم ٣١٧) ، قال : «أبو سعد الأزدى ، عن ابن عمرو ، روى عنه الأعمش » . وترجمه الحسينى فى الإكمال (ص١٢٨ – ١٢٩) باسم « أبو سعيد الأزدى » ، وقال : « ذكره ابن حبان فى الثقات » .

وترجمه الحافظ فى انتعجيل (ص ٤٨٧) فقال : « أبو سعد الأزدى » ، ويقال أبو سعد، عن عبد الله بن عمرو ، حديث : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، روى عنه الأعمش وأبو إسحق [يعنى السبيعي] . ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال : حديثه فى الكوفيين . وقد أخر ج أبو داود لأبى سعيد الأزدى عن أبى هريرة حديثًا ، وذكره ابن حبان فى الثقات أيضًا ، وقال : شامى حديثه فى البصريين . وهو غير أبى سعد الأزدى الراوى عن زيد بن أرقم عند المرمذى وابن ماجة » .

وعندى أن الذي قاله الحسيني أن اسمه « أبو سعيد » .

والذى جعله الحافظ قولا آخر كما حكينا —: إنما هو من الحطأ فى بعض نسخ المسند . فإن هذا الراوى هو « أبو سعد » لا غير ، و بذلك ترجمه البخارى كما حكينا، وهو الثابت هنا فى الأصول الثلاثة من المسند ، بل كتب عليه فى (م) علامة « صح » ، وكتب بهامشها نسخة « عن أبى سعيد » ، فعن هذه النسخة التى أثبتت بالحامش أو مثلها أخذ الحسينى ، وتبعه الحافظ فجعله قولا آخر .

والحديث سيأتى مرة أخرى ( ٦٩٥٣ ) من رواية عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبى سعد عن عبد الله بن عمرو ، بزيادة : « والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » .

ولفظ الحديث المرفوع صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ، مضى وسيأتى من أوجه كثيرة بمعناه مطولا ومختصراً : ( ٦٥١٥ ، ٦٨٠٦ ، ٦٨٣٦ ، ٦٩١٢ ، ٦٩٢٠ ، ٦٩٥٥ ، ٦٩٨٧ ، ٦٩٨٧ ، ٣٩٨٢ ، ٧٠١٧ ) . وانظر أيضاً ( ٣٨٧٠ ، ٣٨٧٧ ، ٣٧٩٢ ) . • ٦٨٩٠ حدثنا أبو كامل حدثنا زِيَاد بن عبد الله بن عُلاثَةَ القَاصُّ أبو سهل حدثنا العَلاء بن رافع عن الفَرَزْدَق بن حَنَان القَاصِّ قال : ألا أُحدِّثكم حديثًا سمعَتْه أُذناى ووعاهُ قلبي ، لم أَنْسَهُ بَعْدُ ؟ خرجتُ أنا وعُبيد الله بن حَيْدَة في طريق الشأم ، فمررنا بعبد الله بن عمرو بن العاصى ، فذكر الحديث ، فقال : جاء

(٦٨٩٠) إستاده صحيح ، على خطأً وقع فى الإسناد من أحدرواته ، كما سيجىء ، إن شاء الله . أبو كامل : هو مظفر بن مدرك الخراسانى الحافظ .

زياد بن عبد الله بن علاثة العقيلي الحراني أبو سهل ؛ ثقة ، وثقه ابن معين ، وترجمه الحافظ في التهذيب (٣٠٣ – ٣٧٨) ، والحطيب في تاريخ بغداد (٨: ٤٧٨ – ٤٧٩) ، وروى توثيقه بإسنادين عن ابن معين ، وترجمه ابن سعد في الطبقات (٣٩/٢/٧) ، وقد أخطأ زياد في إسناد هذا الحديث ، كما بين ذلك الحافظ في ترجمته في التهذيب ، وفي ترجمة شيخه العلاء بن رافع ، في التعجيل (٣٢٣ – ٣٢٥) ، وسنفصل ذلك في تخريجه ، إن شاء الله .

و « علاثة » : بضم العين المهملة وتخفيف اللام و بعد الألف ثاء مثلثة .

وقد وصف « زياد ُ» هنا بأنه « قاص » بالصاد المهملة ، من القصص ، وهو الثابت في الأصول الثلاثة ، والذي في ترجمته عندهم أنه كان يخلف أخاه « محمد بن عبد الله بن علائة » على القضاء ببغداد أيام المهدى . ولا ينفي هذا أن يكون « قاصًا» و يخلف أخاه مع ذلك على القضاء .

العلاء بن رافع : هو العلاء بن عبد الله بن رافع الحضرى الجزرى ، له ترجمة فى التهذيب ( ٨ : ١٨٥) ، وقال : « ذكره ابن حبان فى الثقات » ، وهو فى كتاب الثقات ( ٢ : ٣١٦) ، وترجمه ابن أبى حاتم فى الجورح والتعديل ( ٣١٨/١/٣) ، وذكر أنه سأل أباه عنه ؟ فقال : « هو شيخ جزرى ، كتب حديثه » . وقد نسب هنا إلى جده ، فخفى هذا على الحافظ الحسينى ، فترجمه فى الإكمال ( ص ٨٤ ) ، باسم « العلاء بن رافع » ، وقال : « مجهول » ! وتعقبه الحافظ فى التعجيل (٣٢٣ – ٣٢٥) ، وأبان عن وجه الصواب .

الفرزدق بن حنان : ترجمه الحسيني في الإكمال (ص ٨٦) ، وقال : « مجهول » . وهذا هو موضع الحطأ في الإسناد من زياد بن عبد الله بن علاثة ، فلا يوجد راو بهذا الاسم .

بل صوابه « حنان بن خارجة » ، وقد نبه على ذلك الحافظ فى التهذيب ، فى ترجمة « زياد بن عبد الله بن علائة » ، قال : « وقفت له فى مسند أحمد ، على حديث خلط فى إسناده ، رواه عن العلاء بن رافع عن الفرزدق بن حنان عن عبد الله بن عمرو . وقد أخر ج النسائى بعضه ، من طريق أخيه محمد بن عبد الله بن علائة ، فقال : عن العلاء بن عبد الله بن رافع ، وهو الصواب ، وقال أيضًا : عن حنان بن خارجة ، بدل الفرزدق بن حنان ، وهو الصواب . وقد أخر ج أبو داود بعضه ، من طريق محمد بن مسلم بن أبى الوضاح عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو » .

رجل من قومكما ، أَعْرَائِيُّ جافِ جَرى مُ ، فقال : يا رسول الله ، أَينَ الهجْرةُ ، إليكَ حيثُما كنتَ ، أَمْ إِذَا مُتَ انقطعَتْ ؟ حيثُما كنتَ ، أَمْ إِذَا مُتَ انقطعَتْ ؟ قال : فسكت رسول الله ضلى الله عليه وسلم ساعةً ، ثم قال : أين السائلُ عن قال : فسكت رسول الله ضلى الله عليه وسلم ساعةً ، ثم قال : أين السائلُ عن

ونبه عليه أيضًا في التعجيل ، في ترجمة « العلاء بن رافع » ، معقبًا على الحسيني في قوله « مجهول » ، فقال : « لا ، بل هو معروف. و إنما نسب في هذه الرواية إلى جده ، فالتبس أمره ، وهو مترجم في التهذيب . ونص حديثه في المسند » .

ثم ذكر هذا الحديث بهذا الإستاد ، ثم قال : « هكذا رواه زياد بن عبد الله بن عبد الله بن فنسب العلاء إلى جده ، وخبط في اسم شيخه ! وقد أخر ج النسائي من طريق أخيه محمد بن عبد الله بن علائة عن العلاء بن عبد الله عن حنان بن خارجة حدثه عن عبد الله بن عمر و ، فذكر الحديث في لباس أهل الجنة . وهكذا أخرجه البخاري في ترجمة حنان بن خارجة [ الكبير ١٠٣/١/٢ - ١٠٤ ] ، من هذا الوجه . وأخرج أبو داود الطيالسي [ مسند الطيالسي ٢٢٧٧ ] ، ومن طريقه البيهتي في البعث والنشور ، عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة ، كذلك . وقال البخاري في التاريخ : العلاء بن عبد الله بن رافع ، روى عنه جعفر بن برقان وابن علائة وابن أبي وضاح . وأخرج أبو داود [ يعني في السنن ، رقم ٢٥١٩ ] ، من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن ابن أبي وضاح ، بهذا الإسناد ، الحديث الأول في الهجرة ، نحوه . [ هكذا قال الحافظ ، وهو عن ابن أبي وضاح ، بهذا الإسناد ، الحديث الأول في الهجرة ، نحوه . [ هكذا قال الحافظ ، وهو عبد الرحمن بن مهدى كذلك ، [ سيأتي ١٠٥٥ ] ، وفيه قصة السؤال عن الهجرة ، والسؤال عن ثياب أهل عبد الرحمن بن مهدى كذلك ، [ سيأتي ١٥٠٥ ] ، وفيه قصة السؤال عن الهجرة ، والسؤال عن ثياب أهل المجنة . ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم في المستدرك » .

ثم قال الحافظ: « وأما الرواية التي من جهة زياد فلم يتابع عليها » .

وقال أيضًا فى التهذيب فى ترجمة «حنان» (٣: ٥٦ – ٥٧): «حنان بن خارجة السلمى الشامى ، روى عن عبد الله بن عمرو ، وعنه العلاء بن عبد الرحمن بن رافع الحزرى . له فى الكتابين [يعنى أبا داود والنسائى] حديث واحد ، عندكل منهما بعضه : فعند أبى داود فيمن قتل صابراً ، وعند النسائى فى لباس أهل الحنة . قلت [ القائل ابن حجر] : وساقه أحمد والطبرانى تاما . وذكره ابن حبان فى الثقات » .

وهو فی کتاب الثقات ( ص ۱۷۳ ) ، قال : « حنان بن حارجة السلمی ، يروی عن عبد الله بن عمرو ، روی عنه العلاء بن عبد الله بن رافع » .

وهذا تحقیق نفیس للحافظ ابن حجر ، رحمه الله ، أبان به عن وجه الصواب ، وعن خطأ زیاد فی اسم التابعی ، وأن صحته «حنان بن خارجة » .

و « حنان » يفتح الحاء المهملة وتخفيف النون، آخره نون أخرى بعد الألف، هكذا ضبطه الحافظ في التعجيل نقلا عن ابن ماكولا . ولكن أثبته الحافظ عبد الغني بن سعيد المصرى في كتاب ( المؤتلف

الهجرة ؟ قال : ها أَنذا يا رسول الله ، قال : إذا أَقَمْتَ الصلاةَ وآتيتَ الزكاةَ فأنت مهاجر . وإِنْ مِثَ بالحَضْرَمَة ، قال : يعنى أَرضًا بالبَمَامَة ، قال : ثم قام رجل فقال : يا رسول الله ، أرأيتَ ثيابَ أهلِ الجنة ، أَتُنْسَجُ نَسْجًا أَمْ تُشَقَّقُ من ثَمَرِ

ووقع فى الأصول الثلاثة هنا « الفرزدق بن حيان » بالياء التحتية ، ووقع فى مجمع الزوائد ( ٥ : ٢٥٢ « بن حبان » بالباء الموحدة ". وكلاهما خطأ ، ومحالف للثابت فى سائر المصادر ، وسيأتى فى ( ٧٠٩٥ ) « حنان » بالنون الأولى ، على الصواب .

والحديث سيأنى على الصواب ، كما أشرنا من قبل ، (٧٠٩٥) ، عن عبد الرحمن بن مهدى عن محمد بن أبى الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد لله بن عمرو ، بنحوه .

وكذلك روه أبو داود الطيالسي ( ٧٧٧٧ ) عن محمد بن مسلم بن أبى الوضاح ، على الصواب .

و رواه البخارى فى الكبير . فى ترجمة « حنان . . ( ١٠٣/ ١/٢ – ١٠٤ ) محتصراً ، كعادته ، بإسنادين . قال : « حنان بن خارجة السلمى ، قال حرمى بن حفص : حدثنا محمد بن عبد لله بن علائة . قال : حدثنا العلاء بن عبد الله : أن حنان بن خارجة حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن ثياب الجنة ؛ قال : تشقق عنها ثمرة الجنة . وقال خليفة : حدثنا أبو داود ( يعنى الطيالسى ) : سمع محمد بن أبى الوضاح ، سمع العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو ، عن النبى صلى لله عليه وسلم ، فحوه » .

ونقله بهامه الحافظ ابن القيم ، في كتاب (حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ، ص ١٤٤) عن الرواية الصحيحة من المسند ، الآتية ( ٧٠٩٥) . ووقع فيه اسم الصحابى « عبد الله بن عمر » ، وهو خطأ من ناسخ أو طابع .

ونتل الهيئمي في تجمع الزوائد ( ٥ : ٢٥٣ – ٢٥٣ ) أوله في السؤال عن الهجرة، عن هذا الموضع ، إلى قوله « باليامة » ، ثم أشار بإيجاز إلى الرواية الأخرى في المسند ، ثم قال : « راوه أحمد والبزار ، وأحد إسنادي أحمد حسن ، و رواه الطبراني » .

ثم نقل آخره ، فى السؤال عن ثياب أهل الحنة ، بنتحوه (١٠: ٤١٥) ، وقال : ﴿ رَوَاهُ البَّرَارِ فى حديث طويل ، و رجاله ثقات ﴾! فنسى أن ينسبه إلى المسند ، وهو فيه فى الروايتين .

ونقل السيوطى فى زيادات الجامع الصغير ( ١ : ٨٥ من الفتح الكبير ) منه قوله ( إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وهجرت الفواحش ما ظهر منها وما بطن فأنت مهاجر ، و إن مت بالحضرمة » . ونسبه للمسند فقط .

والمحتلف ص ٣١) فى رسم « حنان » بتشديد النون الأولى ، وسماه « حنان بن عبد الله بن خارجة » ، وقال الحافظ فى التهذيب (٣٠: ٥٦–٧٥) : « ولم أر فى شىء من الكتب زيادة "عبد الله" فى نسبه » والراجع ما حققه الحافظ ابن حجر .

الجنّة ؟ قال : فكأنَّ القومَ تعجَّبُوا من مسألة الأعرابي ! فقال : ماتَعْجَبُون من جاهلٍ يسأَلُ عالمًا ؟ ! قال : فسكتَ هُنيَّةً ، ثم قال : أين السائل عن ثياب الجنة ؟ قال : أنا . قال : لا ، بل تُشَقَّقُ من ثُمَرِ الجنّة .

وقد سبقت إشارة الحافظ ابن حجر إلى أن النسائى روى منه لباس أهل الجنة ، فلعل هذه الرواية فى السنن الكبرى للنسائى ، فهى ليست فى سنن النسائى الصغرى الموجودة . بعد طول البحث والتتبع ، ثم لم يذكرها النابلسي فى ذخائر المواريث ، ويؤكد هذا ويؤيده ، أن الحيثمي ذكرها فى مجمع الزوائد ، كما بينا ، وإن قصر فى نسبتها للبزار وحده . .

وأما الحديث الذى أشار الحافظ ابن حجر إلى أنه بعض هذا الحديث ، وأنه رواه أبو داود فى السن — : فإنه رواه الطيالسي ( ٢٢٧٧) فى آخر هذ الحديث ، بعد السؤال عن ثياب أهل الجنة ، وواه عن محمد بن مسلم بن أبى الوضاح عن علاء بن عبد الله بن رفع عن حنان بن خارجة عن عبد لله ين عمرو ، وفى آخره : « فقلت [ القائل هو حنان بن خارجة] : يا عبد الله بن عمرو ، ما تقول فى الهجرة والجهاد ؟ قال : يا عبد الله ، ابدأ بنفسك فاغزها ، وابدأ بنفسك فجاهد ، فإنك إن قتلت فارًا ، يعثك الله صابراً محتسبًا ، بعثك الله صابراً محتسبًا ، بعثك الله صابراً محتسبًا ، بعثك الله صابراً

وهكذا سياقه فى ظاهره عند الطيالسي موقوفاً ، إلا أن يكون سقط فى روايته شيء من بعض الرواة أو بعض الناسخين .

وقد رواه أبو داود السجستانى فى السنن ( ٣٢١ - ٣٢١ عون المعبود) عن مسلم بن حاتم الأنصارى عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر و ، قال : « قال عبد الله بن عمر و ، قال : « قال عبد الله بن عمر و ، قال : « قال عبد الله بن عمر و ، يا رسول الله ، أخبرنى عن الجهاد والغزو ؟ فقال : يا عبد الله بن عمر و ، إن قاتلت مرائبيًّا مكاثرًاً ، بعثك الله مرائبيًّا مكاثرًا ، يعتلك الله مرائبيًّا مكاثرًا ، يا عبد الله بن عمر و ، على أى حال قاتلت أو قتلت ، بعثك الله على تبك الحال » .

وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك (٢: ٨٥–٨٦) . من طريق إسحق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهذا الإسناد . وقال : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ومحمد بن أبى الوضائح هذا : هو أبو سعيد محمد بن مسلم بن أبى الوضاح المؤدب ، ثقة مأمون » . و وافقه الذهبى .

فهذا أصح وأثبت من رواية الطيالسي .

وهذا القسم من الحديث . الذي رواه أبو داود والحاكم ، ليس في المسند . على ما وصل إليه مستقصائي وتتبعي ، فلذلك ذكرته هنا مفصلا . والحمدلله .

عبيد الله بن حيدة : لم أجد له ترجمة ، وهو ليس راوينًا فى هذا الإسناد ، كما هو ظاهر . ولعل هذا هو السبب فى تجهيله ، فلم يذكره أحد نيما أعلم ، ووقع اسم أبيه فى مجمع الزوائد ، حيد . بدون الهاء فى آخره ، وهي ثابتة فى الأصول الثلاثة .

7۸۹۱ حدثنا ابن إدريس سمعت ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلًا من مزينة يسأله عن ضالَّة الإبل ؟ فقال : معها جِذَاوُها وسقاؤها ، تأكل الشجر ، وتَرِدُ الماء ، فَذَرْها حتى يأتى باغيها ، قال : وسأله عن ضالَّة الغنم ؟ فقال : لك أو لأخيك أو للذئب ، اجْمَعْها إليك حتى يأتى باغيها ، وسأله عن الحريسة التى تُوجد في مَرَاتِعها ؟ قال : فقال : فيها ثَمنُها مرَّتين وضربُ نكال ، قال : فما أُخِذَ من أعطانِه ففيه القَطعُ ، إذا بكغ ما يؤخذ من ذلك ثَمنَ المِجنّ ، فسأله فقال : يا رسول الله ، الله قطة نجدُها في السبيل العامر ؟ قال : عَرِّفها سَنةً ، فإن جاء صاحبُها ، وإلَّا فهى لك ، قال : يا رسول الله ، ما يوجد في الخَرَاب العَادِيّ ؟ قال : فيه وفي الرِّكاز الخُمُسُ .

٦٨٩٢ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجَعْد

الحضرمة : فسرت فى الحديث بأنها « أرض باليامة »، يعنى وسط الجزيرة ، فهى غير « حضرموت » التى باليمن . ولم يذكر « الحضرمة » أحد من أصحاب معاجم البلدان ولا معاجم اللغة ، ولا استطعت أن أجد لها ذكراً فى المراجع التى لها فهارس للأماكن . ووقع اسمها فى مجمع الزوائد « الحضرى »! وهو خطأ ، لعله من الناسخ أو الطابع .

<sup>(</sup>٦٨٩١) إسناده صحيح . وَهُو مُكرر (٦٦٨٣) ، ومطول (٦٧٤٦) . وقد أشرنا إليه في أولهما .

قوله « شمعت رسول الله » ، في نسخة بهامشي (ك م) « شهدت » .

وقوله « ورجلا » ، فی ( م ) « ورجل » .

<sup>«</sup> الخراب » بفتح الحاء وتخفيف الراء ، وهو الثابت هنا فى (مح) ، وفى (ك) « الحرب » بدون ألف ، فيجوز فيها فتح الحاء وكسر الراء ، أو كسر الحاء وفتح الراء ، وقد سبق بيانها مفصلا فى الرواية الأولى .

<sup>(</sup>٦٨٩٢) إسناده صحيح . سفيان : هو الثوري .

والحديث مطول ( ٦٥٣٧ ، ٦٨٨٢ ) ، وقد فصلنا القول فيه في أولهما .

عن جَابَانَ عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : لا يدخل الجنة عاقُّ ، ولا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، ولا مَنَّانٌ ، ولا وَلَدُ زِنْيَةٍ .

مرو عمرو المُثَنَّى بن الصَّبَّاح يقول : أخبرنى عمرو بن الصَّبَّاح يقول : أخبرنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى : أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن المرأة أحتُّ بولدها ما لم تَزَوَّجْ .

ونزيد هنا أن هذه الرواية ذكرها الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢: ٧٥٧)، وقال : «رواه أحمد والطبرانى ، وفيه جابان ، وثقه ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح » ، وقال أيضًا : « رواه النسائى غير قوله : ولا ولد زنية » .

و رواه الدارى ( ۲ : ۱۱۲ ) عن محمد بن كثير عن سفيان ، بهذا الإسناد ، كما أشرنا من قبل . رواه ابن حبان فى صحيحه (۳ : ۶۸ ) ( ع ) عن أبى خليفة عن محمد بن كثير ، به .

وقال ابن حبان: «معنى ننى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنية دخول الجنة ، وولد الزنية ليس عليهم من أوزار آبائهم وأمهاتهم شىء — : أن ولد الزنية على الأغلب يكون أجسر على ارتكاب المزجورات. [ أو ] أراد صلى الله عليه وسلم أن ولد الزنية لا يدخل الجنة : جنة يدخلها غير ذى الزنية ، ممن لم تكثر جسارته على ارتكاب المزجورات » .

(٦٨٩٣) إسناده حسن ، ثم يكون صحيحًا لغيره ، كما سيأتي ، إن شاء الله .

المثنى بن الصباح اليمانى الأبناوى المكى : شيخ صالح ، وثقه ابن معين ، فيما روى عنه عباس الدورى ، وسأل ابن أبى حاتم عنه أباه وأبا زرعة ؟ فقالا : « لين الحديث » ، وضعفه ابن سعد والنسائى وغيرهما ، وقد اختلط فى آخر عمره ، وقال عبد الرزاق : « أدركته شيخاً كبيراً بين اثنين ، يطوف الليل أجمع » .

وترجمه البخارى فى الكبير ( ١٩/١/٤) ، وقال : « يروى عن عطاء وعمرو بن شعيب ، قال يحيى القطان : لم يترك المثنى من أجل عمرو بن شعيب ، ولكن كان منه اختلاط » ، ونحو ذلك فى الصغير ( ص ١٧٣) ، والضعفاء ( ص ٣٤) ، كلاهما للبخارى ، ولعل هذا أعدل ما قيل فيه .

« المشي » : بضم الميم وفتح الثاء المثلثة وتشديد النون بعدها ألف مقصورة . و « الصباح » : بالصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره حاء مهملة .

والحديث مضى معناه مطولا (٦٧٠٧) من رواية ابن جريبج عن عمرو بن شعيب . فلذلك ذهبنا إلى أنه صحيح لغيره . إذ تبين أن المائي لم ينفرد بروايته . ٦٨٩٤ حدثنا عبد الرزّاق أخبرنا سفيان عن منصور عن هِلال بن يَسَاف عن أَبِي يحيى عن عبد الله بن عمرو ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى قاعدًا ، فقلت : يا رسول الله ، إني حُدِّشْتُ أَنك قلتَ إن صلاةَ القاعدِ على النَّصْف من صلاة القائم ، وأنت تصِلِّي جالسًا ؟ قال : أَجَلْ ، ولكنِّي لستُ كأحدٍ منكم .

7. حدثنا عبد الرزّاق أخبرنا مَعْمَر عن عاصم بن أبي النَّجُود عن خَيْثَمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ، ثم مَرض ، قيل للمكك المُوكَل به : اكْتُبْ له مثلَ عمله إذا كان طليقًا ، حتى أُطْلِقَه أو أَكْفِتَه إلى .

٦٨٩٦ حدثنا عبد الرزّاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْري عن عروة عن عبد الله

<sup>(</sup>٦٨٩٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٥١٢) ، وقد أشرنا إليه هناك .

وانظر ( ٦٨٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦٨٩٥) إسناده صحيح.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٣٠٣ : ٣٠٣ ) ، وقال : « زواه أحمد ، و إسناده صحيح » .

وقد مضی نحو معناه من وجه آخر ، بأسانید صحاح ( ۱۲۸۲ ، ۱۸۲۵ ، ۱۸۲۶ ، ۲۸۲۰ ) .

وذكر المنذري في الترغيب والترهيب (٤: ١٥٠) الروايتين ، ونسب هذه الأخيرة لأحمد ، وقال :

<sup>«</sup> و إسناده حسن » . ولكن وقع فيه اسم الصحابي « عبد الله بن عمر » ، وهو خطأ مطبعي واضح .

قوله « أو أكفته إلى » : قال المنذى : « بكاف ثم فاء تم تاء مثناة فوق ، معناه : أضمه إلى وأقبضه » وقال ابن الأثير : « كل من ضممته إلى شيء فقد كفته » . و وقع بدلها في مجمع الزوائد « ألقيه » ، وهو خصاً يقيناً ، من ناسخ أو طابع .

<sup>(</sup>٦٨٩٦) إسناده صحيح . عروة : هو ابن الزبير بن العوام . أ

والحديث مكرر ( ٦٥١١ ، ٦٧٨٧ ، ٦٧٨٨ ) .

بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يَنْزِع العلم من الناس بعد أَن يُعطيهم إياه ، ولكن يَذْهَبُ بالعلماء ، كلما ذَهَبَ عالم ذَهَب عا معه من العلم ، حتى يَبْقَى من لا يَعْلم ، فيتخذَ الناسُ رُوِّساءَ جُهَّالًا ، فَيُسْتَفْتُوا ، فَيُفْتُوا بغير علم ، فَيَضِلُّوا ، ويُضِلُّوا .

٦٨٩٧ حدثنا عبد الرزّاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن ابن المسيّب عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المُقْسِطُون في الدنيا على منابر من لُولُوْ يومَ القيامة ، بين يدى الرحمن عز وجل ، بما أَقْسَطُوا في الدنيا .

٦٨٩٨ حدثنا عبد الرزّاق أخبرنا ابن جُرَيْج أخبرنى عمرو بن شعيب ٢٠٤/٧ عن عبد الله عليه وسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاصى ، قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٦٨٩٧) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٤٨٥) ، ومحتصر ( ٦٤٩٢) .

<sup>(</sup>٦٨٩٨) إسناده ضعيف ، لانقطاعه . فإن عمرو بن شعيب لم يدرك جد أبيه . عبد الله بن عمرو . والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢: ٢٠) ، وقال : « رواه أحمد ، ورجاله موثقون » ! فوهم في ذلك ، لأن الحديث ثابت أنه منقطع ، أنه « عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو » ، ليس فيه « عن أبيه » .

وهذا هو الثابت فى (حك) ، وكذلك كان فى (م) ، ولكن كتب بهامشها : «عن أبيه عن جده » على أنه نسخة . ولعل هذه النسخة هى التى وقعت للحافظ الهيثمى ، فأوقعه فى الوهم . إذ الثابت فى هذا الحديث أنه منقطع :

فذكره ابن الأثير فى أسد الغابة ( ٥ : ١٢٧ – ١٢٨ ) فى ترجمة « يعقوب بن زمعة » `. قال : « روى عبد الرزاق عن ابن جر يج عن عمر و بن شعيب عن عبد الله بن عمر و بن العاص » . إلخ .

وكذلك ذكره الحافظ فى ترجمته فى الإصابة (٦: ٣٥٢) . قال : « يعقوب بن زمعة الأسدى : ذكر فى حديث عبد الله بن عمرو ، بسند منقطع » ، فذكر الحديث ، ثم قال : « أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرنى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو ، بهذا . وأخرجه ابن أبى عمر عن هشام بن سلمان عن ابن جريج ، به » .

فهذه دلائل تؤيدما ثبت فى الأصول هنا ، من انقطاع الإسناد . إذ هى من أوجه نحنلفة . وتضعف النسخة التى بهامش (م) . وتثبت الوهم على الحافظ الهيثمي .

ببعض أعلى الوادى ، يريد أن نصلى . قد قام وقمنا ، إذْ خرج علينا حمارٌ من شِعْب أَبى دُبِّ ، شِعْبِ أَبى موسى ، فأمسك النبى صلى الله عليه وسلم فلم يكبّر ، وأَجْرَى إليه يعقوبَ بنَ زَمْعَةَ ، حتى رَدَّه .

7۸۹۹ حدثنا عبد الرزّاق حدثنا محمد بن راشد عن سليان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة . ولا ذى غِمْرٍ على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادتُه لغيرهم ، والقانع : الذى يُنْفِقُ عليه أهل البيت .

<sup>«</sup> شعب أبى دب » : بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة . وفى الإصابة « شعب أبى ذئب » ، وهو خطأ مطبعى واضح . وهذا الشعب بمكة : قال ياقوت فى معجم البلدان ( ٥ : ٢٧٠) : « يقال : فيه مدفن آمنة بنت وهب ، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الفاكهي أبو عبد الله محمد بن إسحق فى كتاب مكة من تصنيفه : أبو دب هذا ، رجل من بني سواءة بن عادر بن صعصعة .

وقال أبو الوليد الأزرق في كتاب أخبار مكة ( ٢ : ١٦٩ ) : « أخبرني جدى عن الزنجي قال : كان أهل الجاهلية وفي صدر الإسلام يدفنون موتاهم في شعب أبي دب ، من الحجون إلى شعب الصني » .

وقال أيضاً ( ٢ : ١٧٠ ): « وشعب أبى دب الذي يعمل فيه الجزارون بمكة ، بالمعلاة . وأبو دب: رجل من بنى سواءة بن عامر ، سكنه فسمى به . وعلى فم هذا الشعب سقيفة من حجارة ، بناها أبوموسى الأشعرى ، ونزلها حين انصرف من الحكمين » .

وقال أيضًا ( ٢ : ١٨٢ ): ﴿ وَبِئْرَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى ، بِالْمُعَلَاةَ ، عَلَى فَمِ شَعْبِ أَبِي دَبِ بالحجودَ ﴾. وقال نحو ذلك مرة أخرى ( ٢ : ٢١٩ – ٢٢٠ ) .

وتبين لنا من هذا أن قوله هنا « شعب أبى موسى » : يريد به « بئر أبى موسى » أو « سقيفة أبى موسى » ، التى بجوار « شعب أبى دب » ، وأن هذا القول بيان لمكان الشعب ، من بعض الرواة ، لا أن « شعب أبى موسى » كان يسمى بهذا – فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن صح هذا الحديث .

<sup>(</sup>٦٨٩٩) إسناده صحيح . وهو مطول ( ٦٦٩٨ ) .

الغمر ، بكسر الغين المعجمة وسكون الميم : الحقد والضغن .

معيب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن المحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قَطْعَ فيا دُونَ عشرة دراهم .

٦٩٠١ حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه

(۲۹۰۰) إسناده صحيح .

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٦: ٣٧٣) ، وقال : « رواه أحمد ، وفيه نصر بن باب ، ضعفه الجمهور ، وقال أحمد : ماكان به بأس » .

وهكذا قال الهيثمي ! و « نصر بن باب » شيخ أحمد ، ذهبنا إلى توثيقه بالدلائل البينة، في ( ١٧٤٨ ) . والهيثمي نفسه نقل توثيقه عن أحمد ، كما ذكرنا في ( ٢٢٢٨ ) .

ثم إنه لم ينفرد بروايته هذا الحديث :

فقد رواه الدارقطني فى السنن ( ص ٣٦٩) ، من طريق أبى مالك الجنبي ، ومن طريق زفر بن الهذيل ،كلاهما عن حجاج بن أرطاة .

وهذان إسنادان جيدان :

أبو مالك الجنبى : هو عمرو بن هاشم الكوفى ، وهو لين الحديث ، لا بأس به ، ترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (٣٦٧/١/٣) ، وسأل أباه عنه ؟ فقال : « لين الحديث ، يكتب حديثه ». وهذا أعدل ما قيل فيه . « الجنبى » : نسبة إلى « جنب » ، بفتح الجيم وسكون النون ، وهى قبيلة من اليمن .

زفر بن الهذيل: هو صاحب أبى حنيفة ، وكان ثقة ، وتكلم فيه بعضهم بغير حجة ، وترجمه الحافظ فى اللسان ( ٢ : ٧٦ = ٤٧٨) ، وترجمه ابن حبان فى الثقات ( ٢ : ١٧١) فأنصفه ، قال : « زفر بن الهذيل بن قيس ، من بلعنبر ، كنيته : أبو الهذيل ، الكوفى ، من أصحاب أبى حنيفة ، يروى عن يحيى بن سعيد الأنصارى ، روى عنه شداد بن حكيم البلخى وأهل الكوفة . وكان زفر متقناً حافظاً ، قبل الحطأ ، لم يسلك مسلك صاحبه فى قلة التيقظ فى الروايات . وكان أقيس أصحابه ، وأكثرهم رجوعاً إلى الحق إذا لاح له . ومات بالبصرة ، وكان أبوه من أصبهان . وكان موته فى ولاية أبى جعفر » .

وذكره النسائى فى الثقات من أصحاب أبى حنيفة ، فى رسالته الملحقة بكتاب الضعفاء له (ص ٣٥)، قال : « و زفر بن الهذيل : ثقة ».

وانظر ( ۲۲۸۷ ، ۲۸۹۱) .

(٦٩٠١) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٦٦٧ ) . وقد أشرنا إليه هناك .

عن جده ، أنه قال : إِن امرأتين من أهل اليمن أَتَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليهما سِوَارَانِ من ذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَتُحِبَّانِ أَنْ سَوَرَكُما الله سُورَكُما الله سُورَكُما الله عليه عنا . فأدِّيًا حقَّ الله عليكما في هذا .

٦٩٠٢ حدثنا نصر بن باب عن حجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه ، فقال : يا رسول الله ، إن هذا قد احتاج إلى مالى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالُك لأبيك .

٣٩٠٣ حدثنا نصر بن باب عن حجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل صلاة لا يُقْرَأُ فيها فهى خِدَاج ، ثم هى خِدَاج ، ثم هى خِدَاج .

<sup>(</sup>۲۹۰۲) إسناده صحيح . وهو مختصر ( ۲۹۷۸) .

<sup>(</sup>٦٩٠٣) إسناده صحيح . وسيأتى أيضًا ( ٧٠١٦) .

ورواه ابن ماجة ( ١ : ١٤٣ – ١٤٣) ، من طريق يوسف بن يعقوب السلعى [بفتح السين المهملة وسكون اللام] عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . مرفوعاً ، بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، فهى خداج ، فهى خداج ، وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده حسن ».

وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( ٦٣٢٦ ) . ونسبه لأحمد وابن ماجة .

ولكن ليس في روايتي أحمد ، هذه والآتية (٧٠١٦) لفظ : « بفاتحة الكتاب » .

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢: ١١١) بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فخدجة، فخدجة ، فخدجة » . وقال : «رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه سعيد بن سليمان النشيطى ، قال أبو زرعة : نسأل الله السلامة ! ليس بالقوى » .

فوهم الحافظ الهيثمي إذ ذكره في الزوائد ، وهو في ابن ماجة . ثم نسى أن يذكره عن المسند، وإسناده فيه أصح وأجود ! رأتي به من وجه ضعيف .

**٦٩٠٤** حدثنا نصر بن باب عن حجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتَب كتابًا .بين المهاجرين والأنصار ، على أن يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهم ، ويَفْدُوا عَانِيهم بالمعروف ، والإصلاح بين المسلمين .

معد الله عن أباب عن أسمعيل عن قيس عن جُرير بن عبد الله

وقد أشار إليه البرمذي في قوله « وفي الباب » ( ٢ : ٢٠٦ ) ، وقال شارحه : « وأما حديث عبد الله بن عمر و ، فأخرج البيهي في كتاب القراءة ، والبخاري في جزء القراءة » .

الحداج ، بكسر الحاء المعجمة وتخفيف الدال المهملة : قال ابن الأثير : «النقصان ، يقال : خدجت الناقة، إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الحلق . وأخدجته . إذا ولدته ناقص الحلق وإن كان ليمام الحمل ، وإنما قال : فهي خداج ، والحداج مصدر — : على حذف المضاف ، أى ذات خداج ، أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة ».

(۲۹۰٤) إسناده صحيع .

وقله مضى أثناء مسند ابن عباس ( ٢٤٤٣ )عن سريج عن عباد عن حجاج . وذكرنا هناك أنه رواه في ذلك الموضع للحديث الذي بعده . عن ابن عباس « مثله » .

وحديث عبد الله بن عمرو هذا ، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠٦ : ٢٠٦) ، وقال : ورواه أحد ، وفيه الحجاج بن أرطاق ، وهو مدلس ، ولكنه ثقة ».

« العانى » ، بالعين المهملة: الأسير . ووقع فى مجمع الزوائد « غائبهم»! وهو تصحيف من ناسخ أو طابع .

(٩٠٥) إسناده صحيح.

إسمعيل: هو ابنِ أبى خالد ، كما بين فى رواية ابن ماجة .

قيس : هو ابن أبي حازم .

والحديث رواه ابن ماجة ( ١ : ٢٥٢ ) عن محمد بن يحيى عن سعيد بن منصور ، وعن شجاع بن مخلد . كلاهما عن هشيم عن إسمعل بن أبى خالد، به . قال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح ، رجال الطريق الأول على شرط البخارى ، والثانى على شرط مسلم ». وهو كما قال .

وذكره المجد بن تيمية في المنتنى ( ١٩٣٣ ) ، ونسبه لأحمد فقط ، وزاد شارحه الشوكاني (٤ : ١٤٨ ) نسبته لا بن ماجة بإسناد صحيح .

والمراد بصنعة الطعام هنا: ما يصنعه أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء ـــ زعموا ! فإن السنة أن

البَجَلى ، قال : كنَّا نَعُدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دَفْنه من النِّبَاحة .

79.7 حدثنا نصر بن باب عن حجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين يوم غَزَا بنى المُصْطَلِق .

79.۷ حدثنا الحَكُم بن موسى ، قال عبد الله [بن أحمد] : وسمعتُه أنا من الحكم بن موسى ، حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حَلَف على يمين فرأى خيرًا منها ، فَلْيَأْتِ الذي هو خير ، ولْيُكَفِّرُ عن يمينه .

يصنع الناس الطعام لأهل الميت ، لاأن يصنعوا هم للناس . لقوله صلى الله عليه وسلم ، لما جاء نعى جعفر بن أبى طالب : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ، فقد أتاهم أمر يشغلهم » . وقد مضى من حديث عبد الله بن جعفر ( ١٧٥١ ).

ولذلك جعل الحجد بن تيمية عنوان الباب على الحديثين: « باب صنع الطعام لأهل الميت، وكراهته منهم للناس ».

وقال السندى فى شرح ابن ماجة : « وبالجملة فهذا عكس الوارد ، أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت . فاجتماع الناس فى بيتهم ، حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام، قلب لذلك ! وقد ذكر كثير من الفقهاء : أن الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول ! لأن الضيافة حقاً أن تكون للسرور ، لا للحزن » . وهذا جيد نفيس .

<sup>(</sup>٦٩٠٦) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٦٨٢ ) . وانظر ( ٦٦٩٤ ) .

<sup>(</sup>٦٩٠٧) إسناده ضعيف ، من أجل مسلم بن خالد .

الحكم بن موسى القنطرى : سبق توثيقه ( ١٠٥١ )، ونز يد هنا أن صالح جزرة وصفه بأنه «الثقة المأمون ، ، وترجمه البخارى في الكبير ( ٣٤٢/٢/١ ) .

مسلم بن خالد : هو الزنجي ، سبق أن بينا ضعفه في ( ٦١٣ ) .

حدثنى يحيى بن أبى كثير حدثنى محمد بن إبرهيم بن الحرث التّيمى حدثنى عروة بن الزبير ، قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاصى : أخبرنى بأشدّ شىء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يصتى بفناء الكعبة ، إذ أقبل عُقْبَةُ بن أبى مُعَيْط ، فأخذ بمنكيب النبى صلى الله عليه وسلم ، ولوى ثوبه فى عنقه ، فخنقه به خَنْقًا شديدًا ، فأقبل أبو بكر رضى الله عنه ، فأخذ بمنكيه ، ودَفَعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر رضى الله عنه ، فأخذ بمنكيه ، ودَفَعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : ﴿ أَتَقَتَلُونَ رَجِلًا أَن يقول رَبِّى الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم ﴾ .

79.٩ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه

والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٤ : ١٨٤ ) ، وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه مسلم بن خالدالزنجى ، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره » .

وانظر ( ٦٧٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲۹۰۸) إسناده صحيح.

على بن عبدالله : هو ابن المديني ، الإمام الحافظ ، شيخ البخارى . وهو من أقران الإمام أحمد، يروى عنه رواية الأقران . وقد مضي بعض روايته عنه ( ٢٢٤٨ ، ٣٤٣٥ ).

والحديث رواه البخارى ( ٨ : ٤٢٦)عن ابن المديني . بهذا الإسناد . رواه أيضًا ( ٧ : ٣٤) عن محمد بن يزيد الكوفي . ورواه أيضًا ( ٧ : ١٢٧ – ١٢٨) عن عياش بن الوليد ، كلاهما عن الوليد بن مسلم ، بهذا . وقال البخارى عقب رواية عياش : « تابعه ابن إسحق : حدثني يحيي بن عروة عن عروة : قلت لعبد الله بن عمرو ».

ومتابعة ابن إسحق ، الني أشار إليها البخاري ، ستأتى في رواية مطولة ( ٧٠٣٦).

وهذا الحديث ، من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ، ذكره ابنكثير فى التفسير (٧ : ٢٨٧) من رواية البخارى عن عياش من رواية البخارى عن عياش بن الوليد . وقال فى التاريخ ( ٣ : ٤٥ ــ ٤٦ ) من رواية البخارى عن عياش بن الوليد . وقال فى التاريخ : «انفرد به البخارى » ، يعنى عن صحيح مسلم . ولم يروه من أصحاب الكتب الستة غير البخارى ، كما يتبين ذلك من ذخائر المواريث ( ٤٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲۹۰۹) إسناده صحيح . وهو مكرړ ( ۲۸۲۹).

عن عبد الله بن عمرو ، قال : أتنى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يبايعه على الهجرة وعَلَّظ عليه ، فقال : ما جئتك حتى أبكيتهما ، يعنى والديه ، قال : ارْجِع فأضح كُهما كما أبكيتهما .

Y.0/Y

بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خَصْلَتان ، أو خَلَّتان لا يحافظ بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خَصْلَتان ، أو خَلَّتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ، هما يَسِيرٌ ، ومَن يعملُ بهما قليلٌ ، تسبّع الله عشرًا ، وتَحْمَدُ الله عشرًا ، وتكبّر الله عشرًا ، في دُبُر كل صلاة ، فذلك مائة وخمسون باللسان ، وألفٌ وخمسمائة في الميزان ، وتسبّع ثلاثًا وثلاثين ، وتحمدُ ثلاثًا وثلاثين ، وتكبر أربعاً وثلاثين ، عطاءً لا يدرى أيتهن أربع وثلاثون ، إذا أخذ مَضْجَعه ، فذلك مائة باللسان ، وألفٌ في الميزان ، فأيدكم يعمل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة ؟ قالوا : يا رسول الله ، كيف هُمَا يسيرٌ ومن يعملُ بهما قليل ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطانُ إذا فرغ من صلاته ، فيُذكّره حاجة كذا وكذا ، فيقومُ ولا يقولُها ، فإذا اضطجع يأتيه الشيطانُ فينومه قبل أن يقولها ، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهُنَّ في يده .

قال عبد الله [ بن أحمد ] : سمعت عُبيد الله القواريرى سمعت حمّادَ بن زيد يقول : قدم علينا عطاءُ بن السائب البصرة ، فقال لنا أيوب : ائتوه فاسألوه عن حديث التسبيح ؟ يعنى هذا الحديث .

7911 حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن رجل من أهل ( 791) إسناده صحيح . وهو مطول ( 729۸) ، وقد خرجناه وأشرنا إليه هناك . وانظر ( 700٤) .

<sup>(</sup>٦٩١١) إسناده صحيح ، على ما فى ظاهره من إبهام التابعي راويه .

مكة عن عبد الله بن عمرو ، عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه رأى قومًا توضؤًا لم يُتِمُّوا الوضوء ، فقال : ويل للأَعقاب من النار .

7917 حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسمعيل ، يعنى ابن أبى خالد ، عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

791٣ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبرهيم أنه سمع رجلًا من بنى مخزوم يحدِّث عن عمه : أن معاوية أراد أن يأخذ أرضًا لعبد الله بن عمرو ، يقال لها «الوَهْطُ » ، فامر مواليه فلبسوا آلتَهم ، وأرادُوا القتال ، قال : فأتيتُه ، فقلتُ : ماذا ؟ فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم يُظْلَم بمَظْلَمَة فيقاتِلَ فيُقْتل ، إلا قُتل شهيدًا.

أبو بشر : هو جعفر بن إياس ، وهو ابن أبي وحشية ، اليشكري ، سبقت ترجمته ( ٦٢٥٩ ) .

الرجل من أهل مكة ، الذى رواه عنه أبو بشر : هو يوسف بن ماهك ، كما تدل عليه الروايتان الآتيتان ( ٧١٠٣ . ٦٩٧٦ ) . وابن ماهك: سبقت ترجمته ( ٧٥٠ ) .

والحديث مختصر ( ٦٨٨٣) ، ومطول ( ٢٥٢٨) ، وقد أشرنا إليه فيه .

<sup>(</sup>٦٩١٢) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٨٠٦ ) . وانظر ( ٦٨٣٧ ، ٦٨٩٠ ).

وقوله « والمسلم » ، فى ( ك) « و « المؤمن » ، وهى نسخة بهامش ( م ) .

<sup>(</sup>٦٩١٣) إسناده ضعيف ، لإبهام الرجل من بني مخزوم وعمه .

ورواه الطيالسي ( ٢٢٩٤) عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأصل الحديث صحيح ، فقد مضى المرفوع منه ( ٦٥٢٢ ) بلفظ : « من قتل دون ماله فهو شهيد » . ومضى بنحو معناه مراراً ، أشرنا إليها هناك . وسيأتى مطولا ومحتصراً مراراً ، كما أشرنا من قبل أيضاً .

وذكر الحافظ فى الفتح ( ٥ : ٨٨) أن الطبرى رواه من طريق حيوة بن شريح عن أبى الأسود عن عكرمة ، وفيه : « أن عاملا لمعاوية أجرىعيناً من ماء ليسفى بها أرضاً ، فدنا من حائط أنّ ل عمر و

٣٩١٤ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبرهيم عن هلال بن طلحة أو طلحة بن هلال ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله بن عمرو ، صُم الدهر ، ثلاثة أيام من كل شهر ، قال : وقرأ هذه الآية : ﴿ من جاء بالحسنة فله عَشْرُ أَمثالها ﴾ ، قال : قلت : إنى أطيق أكثر من ذلك ؟ قال : صم صيام داود ، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا .

(٦٩١٤) إسناده صحيح.

صلحة بن هلال: ترجمه البخارى فى الكبير (٣٤٧/٢/٢)، قال: «طلحة بن هلال العامرى، عن عبد الله بن عمرو. قاله لنا على عن عم و بن أبى رزين عن شعبة عن سعد بن إبرهيم. وقال غندر ولنضر: هلال بن طلحة». و «غندر»: هو محمد بن جعفر، شيخ أحمد فى هذا الإسناد. وترجمه ابن حبان فى الثقات (ص ٢٢٨ ــ ٢٢٩)، وجزم بقول واحد، قال: « ملحة بن هلال العامرى: يروى عن عبد الله بن عمرو، روى عنه سعد بن إبرهيم». ثم روى هذا الحديث، كما سيأتى.

وقد قصر الحسيني في الإكمال ، وتبعه الحافظ في التعجيل ، فلم يترجما له في اسم «طلحة » ، ولا في اسم « هلال» . مع أنه لم يترجم في التهذيب .

والحديث رواه الطيالسي ( ٢٢٨٠ ) عن شعبة ، بهذا الإسناد .

ورواه ابن حبان فى الثقات : «حدثنا عمر بن محمد الهمدانى ،حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام المعجلى ، حدثنا محمد بن بكر البرسانى عن شعبة عن سعد بن إبرهيم قال : سمعت طلحة بن هلال ، وحلا من بنى عامر ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عند الله بن عمرو ، صم صيام الدهر ، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، فقلت : إنى أطبق أكثر من ذلك ؟ قال : صم صوم داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » .

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣ : ٦٥ ) مختصراً جدًّا ، ونسبه لابن مردويه فقط .

بن العاص ، فأراد أن يخرقه ، ليجرى العين منه إلى الأرض ، فأقبل عبد الله بن عمر و ومواليه بالسلاح ، وقالوا : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد . فذكر الحديث » .

قال الحافظ: « والعامل المذكور: هو عنبسة بن أبى سفيان، كما ظهر من رواية مسلم، وكان عاملاً لأخيه على مكة والطائف. والأرض المذكورة كانت بالطائف».

ورواية مسلم التي فيها ذكر « عنبسة » ، سيأتي نحوها ( ٦٩٢٢ ) .

و « الوهط » : حديقة كانت لهم بالطائف ، كما بينا مفصلا في ( ٦٦٤٤ ) .

حدثنا رَوْح حدثنا شعبة عن زياد بن فَيَّاض عن أبي عِيَاض : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : صم يومًا ولك أَجْرُ ما بَقِي ، حتى عدَّ أربعة أيام أو خمسة ، شعبة يَشُك ، قال : صم أفضل الصوم ، صوم داود عليه السلام ، كان يصوم يومًا ويفطر يؤمًا .

7917 حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر ، يعنى ابن عَيَّاش ، قال : دخلنا على أبي حَصِين نعوده ، ومعنا عاصم ، قال : قال أبو حَصِين نعاصم : تَذْكُرُ حدثنا على أبي حَصِين نعوده ، ومعنا عاصم ، قال : قال أبو حَصِين نعاصم عن عبد الله حديثًا حدثناه القاسم بن مُخَيْمِرَة ؟ قال : قال : نعم ، إنه حدثنا يومًا عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اشتكى العبد المسلم ،

وهو فى معناه بعض روايات الحديث المطول فى اجتهاد عبد الله بن عمرو فى العبادة ، الماضى برقم ( ٦٤٧٧ ) ، وقد فاتنا أن نشير إلى رقمه هناك .

وانظر ( ۱۸۸۰) .

(٦٩١٥) إسناده صحيح.

زياد بن فياض ، بفتح الفاء وتشديد الياء وآخره ضاد معجمة ، الخزاعي الكوفى : ثقة ، وثق ابن المديني وابن معين وأبو حاتم وغيرهم ، مترجمه البخاري في الكبير (٣٣٤/١/٢) ، وذكره ابن حمان في الثقات (ص٤٦٧) .

أبو عياض ، بكسر العين المهملة وتخفيف الياء ، هو عمرو بن الأسود العنسي ، كما رجحنا في (٦٤٩٧) . ونزيد هنا أنه ذكره ابن حبان في الثقات ( ص ٢٧٩) .

والحديث رواه مسلم (١: ٣٢١)، من طريق محمد بن جعفر ، والنسائى (١: ٣٢٥)، من طريق ابن جعفر أيضًا، و (٣٢٧)، من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

ورواه الطيالسي ( ٢٢٨٨ ) عن شعبة أيضًا ، ولكنه أورده مختصراً .

وهو كسابقه ، أحد روايات قصة عبد الله بن عمرو ( ٦٤٧٧ ) ، وسهونا عن الإشارة إليه هناك يضًا .

(٦٩١٦) إسناده صحيح.

أبو حصين ، بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين : هو عثمان بن عاصم الأسدى ، سبق توثيقه ( ٦٨٢٦ ، ١٠٢٤ ) .

قيل للكاتب الذى يَكْتب عملَه : اكتبْ له مثلَ عمله إذْ كان طَلِيقًا ، حتى أَقْبِضَه أَو أُطْلقَه . قال أَبو بكر : حدثنا به عاصم وأَبو حَصِين جميعًا .

791۷ حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن أبي الزِّناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : سمعت رسول الله صلى الله على عليه وسلم عام الفتح يقول : كل حِدْف كان في الجاهلية لم يَزِدْهُ الإِسلامُ إِلاَّ شِدَّة ، ولا حِدْف في الإِسلام .

791۸ حدثنا أسباط بن محمد حدثنا ابن عَجْلان عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده، قال : نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن سلف وبیع ، وعن بیع ما لیس عندك ، وعن ربح ما لم یُضْمَنْ .

٢٠٠/٢ حدثنا محمد بن سَواء أبو الخطَّاب السَّدُوسِي قال: سِأَلت المُثَنَّى

عاصم : هو ابن بهدلة ، وهو ابن أبي النجود ، بفتح النون ، المقرئ المعروف .

والحديث سبق مرارًا ، من طريق القاسم بن مخيمرة ( ٦٤٨٢ ، ٦٨٢٥ ، ٦٨٢٦ ، ٦٨٧٠ ) . وسبق نحو معناه من وجه آخر ( ٦٨٩٥ ) .

(٦٩١٧) إسناده صحيح.

ابن أبى الزناد : هو عبد الرحمن . عبد الرحمن بن الحرث : هو ابن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى .

والحديث مختصر ( ٦٦٩٢ ) . وروى البخارى نحوه فى الأدب المفرد ( ص ٨٣ – ٨٤ ) من طريق سليان بن بلال عن عبدالرحمن بن الحرث .

(۲۹۱۸) إسناده صحيح .

ابن عجلان : هو محمد بن عجلان .

والحديث مكرر ( ٦٦٢٨ ، ٦٦٧١) . وقد أشرنا إليه في أولهما .

( ٦٩١٩) إسناده حسن .

تحمد بن سواء بن عنبر السدوسي البصري المكفوف : ثقة من شيوخ أحمد ، وثقه ابن حبان وابن شاهين وغيرهما ، وترجمه البخاري في الكبير ( ١٠٦/١/١ ) .

بن الصَّبَّاح عن عمرو بن ،شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله زادكم صلاةً فحافظوا عليها ، وهى الوتر . فكان عمرو بن شعيب رأى أن يُعَاد الوترُ ، ولو بعد شَهْر .

• ٦٩٢ حدثنا عفّان حدثنا شعبة ، قال : إبرهم بن ميمون أخبرنى ، قال : سمعت رجلاً منّا يقال له أيوب ، قال : سمعت رجلاً منّا يقال له أيوب ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : من تاب قبل موته عاماً تيب عليه ، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ، حتى قال : ساعة ، حتى قال : ساعة ، حتى قال :

١ سواء ، : بفتح السين وتخفيف الواو وآخره همزة . ووقع فى كتاب مناقب أحمد لابن الجوزى
 ( ص ٤٨) ١ سوار » ، وهو خطأ مطبعي واضح .

المثنى بن الصباح : ترجمنا له فى (٦٨٩٣ ) ، ورجحنا أن حديثه حسن .

والحديث رواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب الوتر ( ص ١١١ ) عن إسحق بن راهو يه عن محمد ابن سواء ، بهذا الإسناد . ولكن لم يذكر فيه رأى عمرو بن شعيب فى إعادة الوتر .

وقد مضى معنى الحديث مختصراً ( ٦٦٩٣ ) ، بإسناد صحيح ، وخرجناه وأشرنا إلى هذا هناك .

وانظر (۲۰۱۷ ، ۲۰۹۴ )، ومجمع الزوائد (۲ : ۲۳۹ – ۲۲۰).

قوله ( فكان عمر و بن شعيب ، ، في نسخة بهامش ( م ) ( وكان ، .

( ٦٩٢٠) إسناده ضعيف ، لإبهام الرجل من بني الحرث ، راويه عن التابعي .

إبرهيم بن ميمون : كوفي ثقة، وثقه النسائى ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، كما فى التهذيب ، وهو غير و إبرهيم بن ميمون أبى إسحق مولى آل سمرة » ، فرق بينهما البخارى فى الكبير ، فترجم الراوى هنا ، الذى روى عنه شعبة (٣٢٤/١/١ برقم ٣٠٦) ، وترجم الآخر (٣٢٥/١/١ ــ٣٣٦ ــ٣٢٦) ، وترجم الآخر (١٠١٨) .

وكذلك فرق بينهما الحافظ في التعجيل ( ص ٢١ -- ٢٧) ، وفرق بينهما أيضاً في ترجمة و أيوب » التابعي زاوي هذا الحديث ( ص ٤٨) .

أيوب: تابعي لم يعرف نسبه ، ترجمه البخاري في الكبير ( ٢٧/١/١) ، قال : « أيوب ، هم عبد الله بن عمرو ، قاله لنا حفص بن عمر عن شعبة عن إبرهيم بن ميمون شمع رجلا من بني الحرث : أنه سمع رجلا منا يقال له أيوب عن عبد الله بن عمرو : من ثاب قبل موته بساعة قبل منه ، أحدثك ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم » . وهذه إشارة موجزة من البخاري لهذا الحديث ، كعادته الدقيقة في تاريخه .

فُوَاقًا ، قال : قال الرجل : أَرَأَيتَ إِنْ كان مشركًا أَسلم ؟ قال : إِنَمَا أُحدِّثُكُم كما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .

79۲۱ حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزّاق قالا حدثنا ابن جُرَيْج ، ورَوْحٌ قال أخبرنا ابن جُرَيْج ، أخبرنى عمرو بن دينار أن عمرو بن أوْس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أَحَبُّ الصيام إلى الله صيام داود ، كان يصوم نصف الدهر ، وأحبُّ الصلاة إلى الله

وترجمه ابن حبان فی الثقات ( ص ۱۳۸ ) ، قال : « أيوب : شيخ يروی عن عبد الله بن عمرو : من تاب قبل موته بساعة قبل منه . أحسبه أيوب بن فرتد ، حديثه عند شعبة عن إبرهيم بن ميمون عن رجل من بنی الحرث » . ﴿

وتعقبه الحافظ فى التعجيل فقال : « ولم أر لآيوب بن فرقد عنده ذكراً ولا عند غيره » . وهو كما قال

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠: ١٩٧)، وقال : « رواه آحمد ، وفيه راو لم يسم ، و بقية رجاله ثقات » .

ورواه الطيالسي ( ٢٢٨٤ ) عن شعبة ، بنحوه ، واكن فيه اعتراض الراوى ، قال : « فقلت له : إنما قال الله عز وجل : ( إنما التو بة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) الآية » .

ونقله ابن كثير فى التفسير ( ٣٧٩ : ٣٧٩) عن الطيالسي . ثم قال : « وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي ، وأبو عامر العقدي ، عن شعبة ».

ووقع إسناده ناقصًا فى نسخة الطيالسى ، ومغلوصًا فى نسخة ابن كثير . ووقع اسم الصحابى عند ابن كثير « ابن عمر » . وكل هذا تخليط من الناسخين .

ورواه الطبرى فى التفسير ( ٤ : ٣٠٣ ) عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة ، بهذا الإسناد ، على الصواب ، وذكر فيه الآية .

ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ٢ : ١٣١ ) أيضًا لابن أبي حاتم والبيهتي في الشعب .

وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر بن الحطاب ( ٦٤٠٨ ) .

قوله «حتى قال : فواقاً » ، يريد : قدر فواق ناقة ، و « الفواق» بضم الفاء وفتحها مع تخفيف الواو : هو الوقت بين الحلبتين ، إذا فتحت يدك ، وقبل : إذا قبض الحالب على الضرع ثم أرسله .

(٦٩٢١) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٤٩١) ، بنحوه .

وانظر (۲۸۸۰ ، ۲۹۱۵).

صلاةً داود ، كان يرقد شَطْرَ الليل ، ثم يقوم ، ثم يرقد آخره ، ثم يقوم ثُلُثَ الليل بعدَ شَطْرِه .

معمد بن بكر وعبد الرزّاق قالا أُخبرنا ابن جُرَيْج أُخبرنى سليان الأَحْوَل أَن ثابتًا مولى عمر بن عبد الرحمن أُخبره: أَنه لمّا كان بين عبد الله

(٦٩٢٢) إسناده صحيح.

سليمان الأحول : هو سليمان بن أبي مسلم ، مضت ترجمته في ( ٦٤٩٧ ) .

ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن: ترجمه الحسيني في الإكمال (ص ١٦) ، قال : «ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو ، وعنه سليمان الأحول : مجهول »! وتبعه الحافظ في التعجيل (ص ٣٣) دون بحث!.

وهو مترجم فى التهذيب باسم « ثابت بن عياض الأحنف الأعرج »، وأنه « مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » :

وترجمه البخارى فى الكبير ( ١٦٠/٢/١ – ١٦١ ) ، وذكر أنه « سمع أبا هريرة ، وابن عمر ، وابن الزبير » .

وترجمه ابن حبان فی الثقات مرتین فی صفحة واحدة ( ص ۱۵۸ )، قال : « ثابت بن الأحنف الأعر ج ، مولی عبد الرحمن بن زید بن الحطاب القرشی ، مدنی ، بروی عن أبی هریرة وابن عمر ، روی عنه عمرو بن دینار » .

ثم قال فى آخر الصفحة : « ثابت الأعرج ، من أهل المدينة ، روى عنه مالك بن أنس ، وقد قيل إنه ثابت بن عياض الأحنف . الذى روى عنه ابن جريج » .

وهو هو « ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن » راوى هذا الحديث، فمرة ينسب إلى ولاء « عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب » ، ومرة ينسب إلى ولاء ابنه « عمر بن عبد الرحمن » ، كما يحدث ذلك كثيراً .

و « عمر بن عبد الرحمن » ثابت تاريخياً فى أبناء «عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب: فنى نسب قريش للمصعب ( ص ٣٦٣ س ١٤) ، فى أبناء « عبد الرحمن بن زيد » : « ولعبد الرحمن من الولد: عمر بن عبد الرحمن ، أمه : أم عمر بنت سفيان بن عبد الله بن ربيعة ، من ثقيف » . وفى جمهرة الأنساب لابن حزم ( ص ١٣٢ س ١٧ ) فى أولا د عبد الرحمن بن زيد : « عمر ، أمه ثقفية » .

والحافظ ابن حجر نفسه ، لم يتردد في أن الوصفين لشخص واحد، وأن « ثابتًا » راوى هذا الحديث ، هو « ثابت بن عياض » ، إلى أنه روى عن ابن عمر و وأنه روى عنه ابن عمر و وأنه روى عنه سلمان الأحول .

بن عَمْرٍ و وعَنْبَسَة بن أَبى سفيان ما كان ، وتَيَسَّروا لِلْقِتال ، فركب خالدُ بن العاصى إلى عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قُتل دون ماله فهو شهيد . قال عبد الرزّاق : من قُتل على ماله فهو شهيد .

٦٩٢٣ حدثنا يحيي بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا حجّاج عن عمرو بن

وأشار فى الفتح إلى هذا الحديث نفسه، وذكر أنه من رواية ثابت بن عياض، كما سنذكر فى التخريج ، إن شاء الله .

فعن ذلك عجبت منه أن تبع الحسيني في غلطه، في ذكر « ثابت » هذا في الزيادات على رواة الكتب الستة ، ثم قلده حين زعم أنه « مجهول » ! !

والحديث رواه مسلم ( 1 : ٥٠ ـ ٥١) من طريق عبد الرزاق ـ أحد شيخي أحمد هنا ـ عن ابن جريج « أخبرني سليان الأحول أن ثابتنا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره » ، فذكره . ثم رواه من طريق محمد بن يكر ـ الشيخ الآخر لأحمد هنا ـ ومن طريق أبى عاصم ، « كلاهما عن ابن جريج ، يهذا الإسناد ، مثله » .

وأشار إليه الحافظ فى الفتح (٥ : ٨٨) عند رواية البخارى المرفوع من هذا الحديث «من قتل دون ماله » ، قال : « وأخرجه مسلم كذلك ، من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله بن عمرو ، وفى روايته قصة ، قال : لما كان بين عبد الله بن عمرو و بين عنبسة بن أبى سفيان ماكان ، تيسروا للقتال ، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو ، فوعظه ، فقال عبد الله بن عمرو : أما علمت ، فذكر الحديث » .

فهذا من الحافظ قاطع في أنه يجزم بأن « ثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد » المترجم في التهذيب ، هو « ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن » راوى هذا الحديث . والحمد لله على التوفيق .

وقد أشار الحافظ مرة أخرى إلى هذا الحديث في الإصابة ( ٢ : ٩٣ – ٩٣) ، في ترجمة و خالد البن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوى ، ، وهو الذي ذكر في هذا الحديث أنه ركب إلى عبد الله بن عمر و فوعظه ، فنقله الحافظ عن صحيح مسلم . ولكن وقع في الإصابة اسم الراوى « ثابت مولى عمر بن عبد العزيز ، ! وهو خطأ مطبعي في غالب الظن .

وقوله فى الحديث « تيسروا للقتال » : أى تهيئوا له واستعدوا . ووقع فى نسخة فتح البارى « يشير للقتال » ! وهو خطأ مطبعي أيضًا .

وانظر ( ۲۹۲۲ ، ۲۹۱۳ ، ۲۰۸۶ ) .

(۱۹۲۳) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٦٦٦ ) ، ونختصر ( ٦٧٢٦ ) .

شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيَّما عبد كُوتب على مائة أوقية ، فأدَّاها إلا عَشْرَ أَوَاقٍ ، ثم عجز ، فهو رقيق .

٦٩٧٤ حدثنا عَبْدَةُ بن سليان عن محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نَتْف الشيب .

7970 حدثنا زيد بن الحُبَاب أَخبرنى موسى بن عُلَى سمعت أَبى يقول : سمعت عبد الله صلى الله عليه وسلم سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصى يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تَدْرُون مَنِ المسلم ؟ قالوا : الله ورسوله أَعلم ، قال : مَن سلم المسلمون من لسانه ويده ، قال : تَدْرُون مَن المؤمن ؟ قالوا : الله ورسوله أَعلم ، قال : مَن أَمِنَه المؤمنون على أَنفسهم وأموالهم ، والمهاجر مَن هجر السَّوِء فاجْتنبه .

7977 حدثنا الفضل بن دُكين حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن عبد الله بن الحرث ، قال : إني لأساير عبد الله بن عمرو بن العاصى ومعاوية ، فقال عبد الله بن عمرو لعمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تقتله الفئة الباغية ، يعنى عَمَّارًا ، فقال عمرو لمعاوية : اسمع ما يقول هذا ، فَحَدَّثَه ، فقال : أنحن قتلناه ؟ إنما قَتَله مَنْ جاء به !!

<sup>(</sup>٦٩٢٤) إسناده صحيح . وهو نحتصر (٦٦٧٢ ، ٦٦٧٥) بمعناه .

<sup>(</sup>٦٩٢٥) إسناده صحيح . موسى بن على : سبقت ترجمته ( ٤٣٧٥ ) .

أبوه « على » بالتصغير ، بن رباح : سبقت ترجمته هناك أيضًا . ِ

والحديث مطول ( ٦٩١٢) . وقد مضى معناه مراراً مطولا ومختصراً ، منها ( ٦٤٨٧) . قوله و فاجتنبه » في نسخة بهامش ( م ) « واجتنبه » .

<sup>(</sup>٦٩٢٦) إسناده صحيح . الفضل بن دُكين : هو أبونعيم .

والحديث مكرر ( ٢٥٠٠) بهذا الإسناد ، ولكنه لم يسق لفظه هناك ، بل أحال على الحديث الذي قبله « مثله ، أو نحوه » .

١٩٢٧ حدثنا أبو معاوية ، يعنى الضّرير ، حدثنا الأَعمش عن عبد الرحمن بن أبى زِياد ، فذكر نحوه .

م ٦٩٢٨ حدثنا عبد الواحد الحدّاد حدثنا حُسين المعلِّم، ويزيدُ قال أُخبرنا حسين ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر ويفطر ، ورأيتُه "يشرب قائمًا وقاعدًا ، ورأيتُه يصلى حافيا ومُنتَعِلًا ، ورأيتُه ينصرف عن يمينه وعن يساره .

٦٩٢٩ حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا العوَّام حدثني أَسْوَدُ بن مسعود عن حَنْظَلة بن خُوَيْلِدٍ العَنْزِي ، قال : بينما أَنا عند معاوية ، إِذْ جاءه رجلان يختصمان

(٦٩٢٧) إسناده صحيح.

وهو مكرر ما قبله بمعناه . ولم يستى لفظه ، وقد سبق لفظه بهذا الإسناد ( ٦٤٩٩) . وقد أشرنا إلى هذا والذي قبله هناك .

(۲۹۲۸) اِسناده صحیح . وهو مکرر ( ۲۷۸۳ ) . .

(٦٩٢٩) إسناده صحيح . العوام : هو ابن حوشب .

الأسود بن مسعود العنزى : سبقت ترجمته ( ٦٥٣٨ ) ، ونزيد هنا أنه ذكره ابن حبان في الثقات ( ص ٤٠٥ ) ، ووقع فيه « العنزى » ، على الصواب ، كما رجحنا هناك .

والحديث قد مضى بهذا الإسناد ( ٣٥٣٨ ) مختصراً قليلا ، لم يذكر فيه هناك قوله « ألا تغنى عنا مجنونك يا عمرو » .

و «تُغْنى» بالغين المعجمة: من «الإغناء»، يريد: أَلاَ تَصْرِفُه عنّا وتكُفّه. قال ابن الأثير: «ومنه قوله تعالى: ولن يُغْنُوا عنك من الله شيئاً ». وفي اللسان (٢٠: ٣٧٦) عن الأزهرى: «وسمعت رجلاً من العرب يبكّت خادماً له، يقول: أغْنِ عَنِّى وجهك ، بل شَرَّك. بمعنى: اكْفِنى شرَّك، وكُفَّ عنى شرَّك. ومنه قوله تعالى: (لكل امرى منهم يَوْمَثَلْم شَأْنٌ يُغْنِيه )، يقول: يَكُفِيه شُغْل نفسِه عن شُغْل غيره ».

في رأس عُمَّار ، يقول كلُّ واحد منهما : أَنا قَتَلْتُه ، فقال عبد الله : لِيَطِبْ به أَحَدُ كما نفسًا لصاحبه ، فإنى سمعت ، يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [قال عبد الله بن أحمد]: كذا قال أبي: «يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول : تَقْتُلُه الفِئَةُ الباغية ، فقال معاوية ، ألا تُغْنِي عَنَّا مجنونَك يا عَمْرُو ؟! فما بالُك معنا ؟ قال : إِنَّ أَبِي شكاني إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لي ٢٠٧/٢ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَطِعْ أَباك ما دام حَيًّا ولا تَعْصِه ، فأَنا معكم ولستُ أُقَاتِلُ .

• ٦٩٣٠ حدثنا يزيد بن هرون ومحمد بن يزيد قالا أخبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قلت : يا رسول الله ، أَكْتُب ما أسمع

وفى ( ح ) ﴿ أَلَا تَفْنَى ﴾ بالفاء بدل الغين ، وهو تصحيف ، صححناه من ( ك م ) .

ووقع فى ( ح ) فى أول هذا الإسناد خطأ لا ندرى كيف جاء! فأول الإسناد فيها : « حدثنا أسود بن عامر حدثنا يزيد بن هرون »!! فزيادة « أسود بن عامر » تخالف الثابت في المخطوطتين (كم )، وتخالف الثابت في الإسناد الماضي . وأسود بن عامر ويزيد بن هرون كلاهما من شيو خ أحمد .

<sup>(</sup>۲۹۳۰) إسناده صحيع.

محمد بن يزيد ، شيخ أحمد : هو الكلاعي الواسطي .

والحديث مضى معناه من رواية يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر ( ١٥١٠ ، ٦٨٠٢) .

وأما مِن رواية عمرو بن شعيب ، فقد رواه الحاكم في المستدرك (١٠٥: ١٠٥) عن الأصم عن بن عبد الحكم عن ابن وهب : به أحبرني عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل بن خالد عن عمر و بن شعيب أن شعيبًا حدثه ومجاهداً : أن عبد الله بن عمر وحدثهم : أنه قال : يا رسول الله ، أكتب ما أسمع منك؟ قال : نعم ، قلت : عندالغضب وعندالرضا ؟ قال : نعم ، إنه لا ينبغي لى أن أقول إلا حقا ، .

قال الحاكم : ﴿ فليعلم طالب هذا العلم أن أحداً لم يتكلم قط في عمرو بن شعيب ، وإنما تكلم مسلم فى سماع شعيب من عُبد الله بن عمرو . فإذا جاء الحديث عن عمرو بن شعيب عن مجاهد عنْ عبد الله بن عمرو ، فإنه صحيح » . وروى الحاكم قبل ذلك بإسناده عن ابن راهويه ، قال : « إذا كان الراوى عن عمر و بن شعيب ثقة ، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ، .

وسيأتى الحديث أيضًا بنحوه ( ٧٠١٨ ، ٧٠٢٠) ، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

منك ؟ قال : نعم ، قلت : في الرِّضَا والسُّخْط ؟ قال : نعم ، فإنه لا ينبغي لى أَن أَقُول في ذلك إلا حَقَّا . قال محمد بن يزيد في حديثه : يا رسول الله ، إني أسمع منك أشياء ، فأَكْتُبُها ؟ قال : نعم .

79٣١ حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا هشام ، وعبد الصمد قال : حدثنا هشام ، عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحرث أن خالد بن مَعْدَانَ حدَّته أن جُبير بن نُفَيْر حدَّته أن عبد الله بن عمرو أخبره ، قال عبد الصمد : بنُ العاصى ، حدثه : أن النبى صلى الله عليه وسلم رأًى عليه ثُوبَيْن مُعَصْفَرَيْن ، فقال : إن هذه ثيابُ الكفار ، فلا تَلْبَسُها .

79٣٢ حدثنا يزيد أحبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا طلاق، في الا تملكون، ولا عَتَاق في لا تملكون، ولا نَذْرَ في الا تملكون، ولا نَذْرَ في معصية الله.

٦٩٣٣ حدثنا يزيد أخبرنا حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: كُفُّوا السلاحَ،

<sup>(</sup>۱۹۳۱) إسناده صحيح . وهو مكرر (۱۹۵۳ ، ۱۹۳۲ ، ۱۸۲۱) . وانظر (۱۸۵۲) .

<sup>(</sup>۲۹۳۲) إسناده صحيح.

وقد مضى معناه مطولا ومحتصراً ( ٦٧٣٢ ، ٦٧٦٩ ، ٦٧٨٠ ، ٦٧٨١ ) .

<sup>(</sup>٦٩٣٣) إسناده صحيح . وهو مطول (٦٩٨١ ، ٦٩١٧) .

وانظر ( ۲۷۱۲ ، ۷۷۷۲ ، ۲۷۷۲ ، ۱۹۹۲ ) .

وانظر أيضًا ( ٦٦٩٩ ) .

قوله ﴿ إِنَّ ابْنِي فَلَانِنَّا ﴾ ، سقطت [ إن] في ( ح ) خطأ ، وزدناها من ( كم ) .

إِلّا خُرَاعة عن بنى بكر ، فأذِنَ لهم ، حتى صلّوا العصر ، ثم قال : كُفّوا السلاح فلق من الغد رجلٌ من إخراعة رجلامن بنى بكر بالمزدلفة ، فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام خطيبًا ، فقال : إِنّ أَعْدَى الناسِ على الله من عَدَا فى الحَرَم ، ومن قَتَل يِذُحُول الجاهلية ، فقال رجل : يا رسول الله ، ومن قَتَل يلدُحُول الجاهلية ، فقال : لا دِعْوَة فى الإسلام ، ذَهَب [إِنّ البنى فلانًا عاهرتُ بأمّه فى الجاهلية ؟ فقال : لا دِعْوة فى الإسلام ، ذَهَب أَمرُ الجاهلية ، الولدُ للفِراش ، وللعاهر الأَثْلَب ، قيل : يا رسول الله ، وما الأَثْلَب ؟ قال : الحَجر ، وفى الأصابع عشر عشر ، وفى المواضح خَمْسُ خمسٌ ، ولا صلاة قال : الحَجر ، وفى الأصابع عشر عشر ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تشد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تُحد الصبح عتى تشرق الشمس ، ولا على خالتها ، ولا يجوز لامرأة ، عطيةٌ إلاّ بإذن ربحها ، وأوْفُوا بحِلْفِ الجاهلية ، فإن الإسلام لم يَزِدْه إلاّ شِدَّة ، ولا تُحْدِثُوا وَفِي الإسلام .

79٣٤ حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا العَوَّام حدثنى مولَى لعبدالله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حين غربت ، فقال : في نار الله الحامية ، لولا ما يَزَعُها من أمر الله لأهلكت ما على الأرض.

<sup>(</sup>٦٩٣٤). إسناده ضعيف ، لجهالة مولى عبد الله بن عمرو ، راويه .

العوام : هو ابن حوشب .

والحديث رواه الطبرى فى التفسير (١٠ : ١٦) عن محمد بن المثنى عن يزيد بن هرون بهذا الإسناد

وذكره ابن كثير فى التفسير ( ٥ : ٣٢٥) من رواية الطبرى ، ثم قال : « ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هرون . وفى صحة رفع هذا الحديث نظر . ولعله من كلام عبد الله بن عمر و ، من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك » .

مه مه مه الله على الله عليه وسلم قال : ليس منًا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا .

٦٩٣٦ حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال : سمعت رجلًا من مُزَيْنَة وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحو حديث ابن إدريس ، قال : وسأله عن الشّمار وما كان في أكمامه ، فقال : من أكل يضمه ولم يَتَّخِذْ خُبْنَةً فليس عليه شيء ، ومن وُجِدَ قد احْتَمل ففيه ثمنه مرتين وضَرْبُ نَكَال ، فما أخذ من جِرانه ففيه القطع ، إذا بكع ما يُؤخذُ من ذلك ثَمَن المِجَنِّ ، قال : يا رسول الله ، ما نَجِدُ في السبيل العامر من اللَّقطة قال : عرفها حَوْلًا ، فإن جاء صاحبُها ، وإلا فهي لك ، قال : يا رسول الله ، ما نَجِدُ في النبيل العامر من اللَّقطة ما نَجِدُ في النبيل العامر من اللَّقطة قال : يا رسول الله ، ما نَجِدُ في السبيل العامر من اللَّقطة ما نَجِدُ في النبيل العامر من اللَّقطة ما نَجِدُ في النبيل العامر من اللَّقطة قال : يا رسول الله ، ما نَجِدُ في الخَرْبِ العادي عَلَيْ فيه وفي الرِّكانِ الخُمُسُ .

٦٩٣٧ حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه

وذكره الهيشمى في مجمع الزوائد ( A : ١٣١ ) ، وقال : « رواه أحمد ، وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات » .

وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٤ : ٧٤٨ ) ، ونسبه أيضًا لابن أبى شيبة ، وابن منيع ، وأبي يعلى ، وابن مرويه .

قوله « لولا ما يزعها » : أى يكفها ويمنعها ، يقال : « وزعه يزعه وزعاً ، فهو وازع » ، إذا كفه ومنعه .

<sup>(</sup>٦٩٣٥) إسناده صحيح . وهو مكرر (٦٧٣٣) ، وقد أشرنا إليه هناك .

<sup>(</sup>٦٩٣٦) إسناده صحيح.

وهو مكرر ( ٦٨٩١) ، من طريق « ابن إدريس ، المشار إليه أثناءه . وقد مضى قبل ذلك (٦٦٨٣) عن يعلى عن محمد بن إسحق . وأشرنا إليه هناك .

<sup>(</sup>٦٩٣٧) إسناده صحيح.

وهو مکرر ( ۲۲۷۲ ) ، ومطول ( ۲۲۷۵ ، ۲۹۲۶ ) .

عن جده ، قال : نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نَتْف الشيب ، وقال : هو نور المؤمن ، وقال : ه الله بها درجةً ، ولمُحِيَتْ عنه بها سيئةً ، وكُتِبَتْ له بها حسنةً .

رَبِيرَنا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منَّا مَن لم يُوكِّرُ كبيرَنا ، ويَرْحَمْ صَغيرَنا .

م ٦٩٣٨ حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا الحجّاج بن أرْطَاةَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابنته إلى أبى العاص بمهر حديد ، ونكاح جديد .

<sup>(</sup> ٦٩٣٧ م) إسناده صحيح ، بالإسناد قبله .

وهو مکرر ( ۱۷۳۳ ، ۱۹۳۵ ).

<sup>(</sup>٦٩٣٨) إسناده ضعيف ، بما ضعفه الإمام أحمد ، عقب روايته، وسنفصل ذلك ، إن شاء الله .

وقد رواه الترمذي (۲: ۱۹۵) من طريق أبى معاوية ، ورواه ابن ماجة (۲: ۳۱۷) من طريق أبى معاوية أبى معاوية أبى معاوية أيضاً، ورواه الدراقطني (ص٣٩٦) بثلاثة أسانيد من طريق أبى معاوية، ورواه البيهتي فى السنن الكبرى (۷: ۱۸۸) من طريق يزيد بن هرون : كلاهما عن الحجاج بن أرطأة ، جمدًا الإسناد، نحوه .

ورواه ابن سعد فى الطبقات ( ٨: ٢١ ) عن أبى معاوية الضرير ويزيد بن هرون، كلاهما عن الحجاج ، به .

قال الترمذي ، عقب روايته : « هذا حديث في إسناده مقال» . وقال الدار قطني : « هذا لا يثبت ، وحجاج لا يحتج به .

وقال البيهقي: «وبلغني عن أبى عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله ؟ فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب . وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان: أن حجاجاً لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عبيد الله العرزي عن عمرو. فهذا وجه لا يعبأ به أحديدري ما الحديث ».

وحديث ابن عباس ـــ الذي يشير إليه ـــ هو ما مضي في مسنده ( ١٨٧٦ : ٣٣٦٠ ، ٣٢٩٠) ، أنه ردها إليه بالنكاح الأول .

[قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي ، في حديث حجّاج ، ردَّ زينب ابنته ، حقال : هذا حديث ضعيف ، أو قال : واه ، ولم يسمعه الحجَّاجُ من عمرو بن شعيب ، إنما سمعه من محمد بن عُبَيْد الله العُرْزَى ، والعَرْزَى : لا يُساوى حديثُه شيئًا . والحديث الصحيحُ الذي رُوى : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّهما على النكاح الأوَّل .

79٣٩ حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه عن جده ، قال : جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليهما أَسُورَةٌ من ذَهَب ، فقال : أَتُحبَّان أَن يُسَوِّر كما الله بأَسُورَةٍ من نارٍ ؟ قال : فأدِّيا حقَّ هذا .

والحجاج بن أرطأة ــ عندناــ ثقة ، كما رجحنا ذلك مراراً ، منها في شرح الحديث ( ٦٦٦٥ ) . وإنما الشأن في ضعف هذا الحديث بعينه ، ما جزم به الإمام أحمد هنا ، ويحيى بن سعيد القطان ، فيا حكاه عنه البيهتى ، من أن الحجاج لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب ، وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزى عن عمرو بن شعيب ، فدلس فيه ، وحذف اسم من سمعه منه .

والعرزى ضعيف جدًا ، لايساوى حديثه شيئًا ، كما قال الإمام أحمد، رحمه الله . وقد بينا تضعيفه تفصيلا، في شرح الحديث ( ٥٦٢٦ ) .

وأما الترجيح ، فالراجح رواية ابن عباس ، التي أشرنا إلى أرقامها أنفاً .

وقد حقق العلامة ابن القيم، هذا المقام، تحقيقاً وافياً نفيساً ، كعادته ، فى زاد المعاد ( ٤ : ٢٥ – ٣٠) . وانظر أيضاً نصب الراية (٣ : ٢٠٩ – ٢١١) . والإصابة (٧ : ١١٨ – ١٢٠ ، و ٨ : ٩١ – ٩١) ، فى ترجمنى « زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، و زوجها « أبى العاص بن الربيع » رضى الله عهما .

قوله « لا يساوى » ، فى نسخة بهامش (م) « لا يسوى » ، وهى كلمة صحيحة ، سبق أن وجهنا صحيحة ، في شرح الحديث ( ٦٥٠ ) .

<sup>(</sup> ٦٩٣٩ ) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٦٦٧ ، ٦٩٠١ ) . وقد أشرنا إليه في أولهما .

• 19٤٠ حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج، ومُعَمَّرُ بن سليان الرَّقِّى عن الحجاج بن أُرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائنٍ، ولا محدودٍ في الإسلام، ولا ذي غِمْر على أخيه.

ا ٩٤١ حدثنا يزيدبن هررن أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل قد زاد كم صلاةً ، وهي الوتر.

792٢ حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن لى ذَوِى أَرحام، أَصِلُ وَيَقْطَعُون وأَعْفُو ويَظْلِمون وأُحْسِنُ ويُسيئون ، أَفَأَكافِئهم؟ قال : لا ، إذَنْ تُدْرَكُون جميعًا ، ولكن خُذْ بالفَضْل وصِلْهُم ، فإنه لن يزال معك من الله ظَهِيرٌ ما كنت على ذلك .

٣٩٤٣ حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا الحجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه

<sup>(</sup>۱۹٤۰) إسناده صحيح.

معمر ، بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الميم الثانية المفتوحة، بن سليمان الرقى : سبق توثيقه ( ١٨٨٠ ) .

والحديث مختصر ( ٦٨٩٩). وانظر ( ٦٦٩٨).

<sup>(</sup>٦٩٤١) إسناده صحيح . ودو مكرر (٦٦٩٣) بهذا الإسناد ، ونحتصر ( ٦٩١٩).

<sup>(</sup>٦٩٤٢) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٧٠٠ ) . وانظر ( ٦٨١٧ ) .

<sup>(</sup>٦٩٤٣) إسناده صحيح.

وقد مضى معناه مطولا (٣٠٧ ) من رواية عامر الأحول عن عمرو بن شعيب . وأشار الدارقطنى ( ص ٣٠٧ ) إلى رواية الحجاج بن أرطاة هذه ، عن عمرو بن شعيب .

عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الراجع في هبته ، كالكُلْب يرجع في قَيْئِه .

792٤ حدثنا يزيد أخبرنا الحجّاج بن أرْطَاة ، عن إبرهيم بن عامر عن سعيد بن المسيّب ، وعن الزهرى عن حُميْد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء رجل يَنْتِفُ شَعَرَه ، ويدعو وينكه ! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالَك ؟ قال : وقع على امرأته في

وانظر (٦٦٢٩).

(٢٩٤٤) هو بإسنادين ، أولهما مرسل ضعيف ، وثانيهما متصل صحيح :

فرواه الحجاج بن أرطاة عن إبرهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب، مرسلا. و رواه أيضاً عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، موصولا ، كما سنفصل ذلك في تخريجه ، إن شاء الله . إبرهيم بن عامربن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي : ثقة ، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما ،

ابرهیم بن عامربن مسعود بن امیة بن خلف الجمحی : ثقة ، وثقه ابن معین والنسانی وغیرهما ، وترجمه البخاری فی الکبیر ( ۱ / ۱ / ۳۰۷) .

حميد بن عبد الرحمن: هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، كما جزم به الحافظ في الفتح (٤: ١٤١) ، وقال: « هكذا توارد عليه أصحاب الزهرى. وقد جمعت مهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث ، أكثر من أربعين نفساً » ، ثم ذكر مهم طائفة كثيرة من الرواة عن الزهرى، وذكر فيهم « حجاج بن أرطاة » ، ونسب روايته للدارقطني فقط .

وهذا الحديث سيأتى فى مسند أبى هريرة من أوجه ، عن الزهرى ( ٧٢٨٨ ، ٧٦٧٨ ، ٧٧٧٧ ، ٧٧٧٨ ، ٧٧٨٨ ، ٧٧٨٨ ، ٧٧٨٨ ، ٧٧٨٨ ، عن الرطاة عن الزهرى .

وحدیث أبی هریرة الموصول هذا ، رواه البخاری مراراً ، منها ( ۱٪: ۱۶۱ – ۱۰۱ ) من طریق شعیب عن الزهری . ورواه مسلم ( ۲ : ۳۰۳ – ۳۰۷ ) من طرق کثیرة عن الزهری . ورواه باقی أصحاب الکتب الستة ، کما فی المنتفی ( ۲۱۵۶ ) ، والمنذری ( ۲۲۸۵ ) .

وانظر نصب الراية (٢: ٤٤٩ – ٤٥٣).

وأما من هذه الطريق ، طريق الحجاج بن أرطاة ، عن الزهرى : فرواه الدارقطنى ( ص ٢٤٢) من طريق محمد مسلمة ، كلاهما من طريق زياد بن أبوب ، والبيهتي في السن الكبرى ( ٤ : ٢٢٦ ) من طريق محمد مسلمة ، كلاهما عن يزيد بن هرون عن الحجاج بن أرطاة ، بهذا الإسناد . ولكن الدارقطني لم يسق لفظه كاملا ، بل أحال على رواية قبله ، من طريق الأوزاعي عن الزهري .

رمضان ، قال : أَعْتِقُ رَقَبَةً ، قال : لا أَجِدُها : قال : صُمْ شهريّن متتابعيْن ، قال : لا أَجِدُ ، قال : فأتي رسول قال : لا أَجِدُ ، قال : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعًا من تمر ، قال : خُذْ هذا فأطّعِمْه عنك ستين مسكينًا ، قال : يا رسول الله ، ما بين لا بَتَيْها أَهلُ بيتٍ أَفْقَرَ مِنّا ! قال : كُلْهُ أَنت وعِيالُك .

٦٩٤٥ حدثنا يزيد أخبرنا الحجّاج عن عطاء ، وعن عمرو بن شعيب عن

وأشار إليها الحافظ في الفتح مراراً ، في الموضع الذي أشرنا إليه آنفاً .

والرواية المرسلة، رواية الحجاج عن إبرهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب : رواها الدارقطني والبيهقي أيضاً . أيضاً ، مع حديث أبي هريرة . وأشار إليها الحافظ في الفتح مراراً أيضاً .

قوله «بيما »: قال الحافظ في الفتح: «أصلها "بين "وقد ترد بغير "ما "فتشيع الفتحة، [ يريد أنها تكون: بينا ]، ومن خاصة "بيما" أنها تتلقى بإذ، وبإذا ، حيث تجىء للمفاجأة، بخلاف "بينا " فلا تتلتي بواحدة مهما ». وهذا الذي قاله الحافظ باطل ، ترده الشواهد الصحيحة ، واللغة الفصيحة . وقد أطال صاحب اللسان (١٦: ٢١٢ – ٢١٣) في إيراد الشواهد على مجيء «إذ» و «إذا » بعد بينا » .

و إنما نبهت على هذا خشية أن يغير به من يقع عليه مصادفة ، مع جلالة قدرا لحافظ ابن حجر ، رحمه الله وإيانا .

قوله « بعرق »، هو بفتح العين والراء المهملتين ، قال ابن الأثير : « هو زبيل منسوج من نسائج الحوص ، وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة ، بفتح الراء فيهما » .

قوله « مابين لابتيها » : يريد : لابنى المدينة ، و « اللابة » ، بتخفيف الباء الموحدة : الحرة ، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها .

وقد شرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث شرحاً دقيقاً مستوعباً ، وجمع أكثرما استطاع من طرقه وألفاظه واستنباط فوائده . ثم قال (١٠١: ١٥١) : « وقد اعتلى به بعض المتأخرين ، ممن أدركه شيوخنا ، فتكلم عليه في مجلدين ، جمع فيهما ألف فائدة وفائدة . ومحصله ـ إن شاء الله تعالى ـ فيما لحصته ، مع زيادات كثيرة عليه . فلله الحمد على ما أنعم » .

( ٦٩٤٥) هو بإسنادين كسابقه ، أحدهما مرسل ضعيف ، والآخر متصل صحيح :

فرواه الحجاج بن أرطاة عن عطاء، مرسلا . وهوــ عندى ــ عطاء بن أبي رباح ، كما سنذكر فى التخريج ، إن شاء الله . ورواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، متصلا .

## أبيه عن جده ، بمثله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد : بَكَنَةً ، وقال عمرُو

نأما المتصل: فرواه أيضاً البهمي (٤: ٢٢٦) من طريق أحمد بن عبيد الله عن يزيد بن هرون عن الحجاج بن أرطاة «عن عروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، حديث الواقع ، [يعني الحديث السابق] ، وزادفيه: قال عمرو: وأمره أن يقضي يوماً مكانه . ورواد أيضاً يحيى بن أبي طالب عن يزيد بن هرون ، وقال : زاد عمرو بن شعيب في حديثه : فأمره أن يصوم يوماً مكانه ».

يريد البيهتى بذلك : أن رواية أحمد بن عبيد الله توهم أن الأمربالقضاء من كلام عمروبن شعيب نفسه . وليست من الحديث . فأشارعقبيها إلى روية يحيى بن أبي طالب ، الصريحة في أن «. د الزيادة عن عمروين شعيب من الحديث ، لامن كلام صروبن شعيب . وهذا هوا اوافق ارواية السند هنا .

وذكر الهيشمى فى مجمع الزوائد (٣: ١٦٨) هاتين الروايتين: المرسلة والمتصلة.وقال: «وذكره عقيب حديث أى هريرة بنحوما فى الصحيح. إلاأنه قال: كله أنت وعيالك. رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة . ونيه كلام»!

وهذا تقصير من الجحظ الهيثمي رحمه الله ، فإنه لم يذكر رواية أي هريرة السابقة ، مكتفياً بهذه الإشارة إليها ، ثم لم يذكر الزيادة التي في رواية عطاء المرسلة ورواية عمروبن شعيب الموصولة، بزيادة « البدلة » ، ثم لم يذكر الزيادة التي في رواية عمروبن شعيب ، بالأمر بالقضاء .

وأما درسل عصاء: فإنى رجحت أنه « عطاء بن أبي رباح » : بأن الحجاج بن أرطاة يروى عنه ، كما فى ترجمته فى المهذيب ، وكما مضى مواراً. وبأن الحافظ أشار فى الفتح ( ٤: ١٤٧ ) إلى روايته المرسلة فى بعض اختلاف الألفاظ . فقال : « ووقع فى مرسل عطاء بن أبى رباح وغيره عند مسدد : فأمر له يبعضه » ، يعنى يعض التمر.

وقد أشار الجاحظ بعد ذلك إلى رواية أخرى لعطاء عن أبي هريرة متصلة ، فقال ( ص ١٤٧ ): « وأما ماوتع فىرواية عطاء ومجاهد عن أبي هريرة ، عند الطبراني في الأوسط » إلخ ، ثم أعلها بأنها « من رواية ليث بن أبي سايم ، ودو ضعيف، وقد اضطرب فيه » .

وهذه الرواية عن أبى هريرة ، ذكرها الهيثمى فى مجمع الزوائد (٣ : ١٦٨ ) . وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط . وفيه ليث بن أبى سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس » .

وقد روى الدارقطى (ص ٢٤٣) من طريق الحرث بن عبيد الله الكلاعي عن مقاتل بن سلمان عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله عن النهي صلى الله عليه وسلم ، وقال : « من أفطر يوماً من شهر رمضان في الحضر ، فليهد بدنة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعاً من تمر للمساكين » . قال الدارقطني : « الحرث بن عبيدة ومقاتل : ضعيفان » .

فهذا مما يرجح أن المرسل هنا دومرسل عطاء بن أبي رباح ، والظاهر أن مقاتل بن سليمان أخطأ فيه، فجعله موصولاً بذكر « جابر » في الإسناد . ومقاتل ضعيف جدًّا ، كما قلنا في (٣٠١٧) ، أما الحرث بن عبيدة ، فإنه ثقة . كما تقدم في (١٤٠٢) .

## في حديثه : وأمره أن يصومَ يومًا مكانّه .

وذكر إهداء البدنة فى الكفارة ثابت هنا فى حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده، وفى مرسل عطاء بن أنى رباح أيضاً ، كما هو بين . وقد ثبت أيضاً فى حديث مرسل ، رواه مالك فى الموطأ (ص ٢٩٧) عن عطاء بن عبد الله الحراسانى عن سعيد بن المسيب : «جاء أعرابي» ، إلىغ ، إلى أن قال : « هل تستطيع أن تهدى بدنة ؟ قال : لا» وهذا المرسل رواه أيضاً البيهتي (٤ : ٢٢٧) من طريق الشافعي عن مالك .

وبالضرورة ليس هذا المرسل هومرسل عطاء المروى هنا، لأنه « عن عطاء عن سعيد بن المسيب» فلا يراد إذا أطلق « مرسل عطاء » ، بل يقال له « مرسل سعيد بن المسيب » ، بداهة . ولذلك حين أشار إليه الحافظ في الفتح ( ٤ : ١٤٥ ) قال : « وورد ذكر البدنة في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ ، عن عطاء الحراساني عنه » .

ثم أشار الحافظ إلى عصاء [ يعنى الحراساني ] لم ينفرد بذلك، وذكر رواية مجاهد عن أبي هريرة ، التي روادا ليث بن أبي سليم عن مجاهد ، عند ابن عبد البر بإسناده . وقد أشرنا إليها آنفاً .

ففاته أن ذلك ثابت أيضاً في رواية عطاء بن أبي رباح المرسلة ، وفي رواية عمرو بن شعيب الموصولة ، اللتين رواهما الإمام أحمد هنا .

ثم الزيادة الأحرى التى زادها عروبن شعيب فى حديثه ، بالأمر بالقضاء مع الكفارة ، هذه الزيادة لها أصل صحيح ، يؤيد صحة رواية عمروبن شعيب . قال الحافظ فى الفتح ( ٤ : ١٥٠ ) : وقد ورد الأمر بالقضاء فى هذا الحديث ، فى رواية أبى أويس ، وعبد الجبار ، وهشام بن سعد ، كلهم عن الزهرى . وأخرجه البيبي من طريق إبرهيم بن سعد عن الليث عن الزهرى . وحديث إبرهيم بن سعد فى السحيح عن الزهرى فى الصحيحين بن سعد فى الصحيح عن الزهرى فى الصحيحين بدومها . ووقعت الزيادة أيضاً فى مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب . و بمجموع هذه الطرق تعرف أن لحذه الزيادة أصلا » .

ونسى الحافظ أيضاً أن يشير إلى حديث المسند هذا ، من رواية عمرو بن شعيب .

وقد حاول الإمام ابن القيم ، في تعليقه على تهذيب السين المنذري (٣: ٣٧٣) أن يعل هذه الزيادة ، فأشار إلى الروايات التي خلت منها ، وإلى الروايات التي ذكرت فيها ، في الرواية عن الزهري ، ثم قال : « وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء [ يعني مثبيها في حديث الزهري ] إنما هم أربعة ، وقد خالفهم من دو أوثق منهم وأكثر عدداً ، وهم أربعون نفساً ، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة . ولا ريب أن التعليل بدون دندا مؤثر في صحتها . وأو انفرد بهذه اللفظة من دو أحفظ منهم وأوثق ، وخالفهم تنذا العدد الكثير ، لوجب التوقف فيها . وثقة الراوي شرط في صحة الحديث ، لا موجبة ، بل لا بد من انتفاء العلة والشوذ ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة » .

وقد استدركت على ابن القيم الإمام هناك ، فقلت : « وأين ما اتفقوا عليه أو رجحوا : أن زيادة الثقة مقبولة ؟ ! ه . ولم أكن مستحضراً هناك رواية عمرو بن شعيب هذه، فإنها تزيد زيادة الثقة رجحاناً وقبولا . والحمد لله على التوفيق . ٦٩٤٦ حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشُّخِّير: أَن نَوْفًا وعبد الله بن عَمْرو اجتمعا، فقال نَوْف، فذُكُر الحديث ، فقال عبد الله بن عمرو بن العاصى : وأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فعُقَّب مَنْ عَقب ، ورجَع مَن رَجَع ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يَثُورَ الناسُ بصلاة العشاء ، فجاء وقد حَفَزَه النَّفَسُ ، رافعًا إصبعه هكذا ، وعَقَد تِسْعًا وعشرين ، وأشار بإصبعه السبَّابة إلى السهاء، وهو يقول: أَبْشِروا معشرَ المسلمين، هذا ربَّكم عز وجل قد فَتَحَ بِابًا مِن أَبُوابِ السهاء ، يباهي بكم الملائكة ، بقول : ياملائكتي ، انظروا إلى عبادى هؤلاء، أدَّوا فريضةً وهم ينتظرون أخرى .

٦٩٤٧ حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق وهُوْذَةُ بن خليفة قالا حدثنا عَوْف عن مَيْمُون بن أَسْتَاذ ، قال هَوْذَةُ : الهِزَّانِي ، قال : قال عبد الله بن عمرو : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لَبِسَ الذهب من أمنى ، فمات وهو يلبسه لم يَكْبَسُ من ذهب الجنة ، وقال هوذة : حرَّم الله عليه ذهب الجنة ، ومن لبس ٢٠٩/٢ الحرير من أمتى ، فمات وهو يلبسه ، حَرَّمَ الله عليه حريرَ الجنة .

<sup>(</sup>٩٩٤٦) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٢٥٧١ ) بإسناده . وقد أشرنا إليه هناك . وانظر ( ٦٨٦٠).

<sup>(</sup>٦٩٤٧) إسناده صحيح.

هوذة بن خليفة بن عبد الله الثقني ، أبو الأشهب البكر اوى الأصم : ثقة من كبار شيوخ أحمد، ووثقه فقال : ﴿ مَا كَانَ أَصَلَحَ حَدَيْتُه ﴾ ، وقال أيضاً : ﴿ مَا كَانَ أَضَبِطُ هَذَا الْأَصْمَ عنه ؛ ، يعني هودة عن عوف الأعرابي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وترجمه البخاري في الكبير ( ٢/٢/ ٢٤٦) ، وابن سعد في الطبقات (٧/٢/٠٨) ، والحطيب في تاريخ بغداد (١٤: ٩٤ – ٩٦). وذكر ابن سعد أنه ولدستة ١٢٥ ، ومات ببغداد لعشر ليال خلون من شوال سنة ٢١٦.

والحديث مكرر ( ٥٦ ٥٠). وقد حققناه تفصيلا هناك ، وأشرنا إلى هذا .

قال عبد الله [ بن أحمد ] : ضَرب أبي على هذا الحديث ، فظننتُ أنه ضرب عليه لأنه خطأ ، وإنما هو وميمون بن أستاذ عن عبد الله بن عمرو ، اليس فيه وعن الصّدَق » . ويقال : إن ميمون هذا هو الصّدَق ، لأن سماع يزيد بن هرونَ من الجُريْرِي آخرَ عمره ، والله أعلم .

معمون بن أستاذ عن المُحرَّدِي عن ميمون بن أستاذ عن الصَّدَقِي عن عبد الله بن عمر و ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من مات من أمتى وهو يشرب الخمر ، حَرَّم الله عليه شُرْبَها في الجنة ، ومن مات من أمتى وهو يتَحَلَّى اللهب ، حَرَّم الله عليه لِبَاسه في الجنة .

٩٤٩ حدثنا محمد بن فُضَيْل حدثنا حجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيْمًا عبد كُوتبَ على ماثة أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيْمًا عبد كُوتبَ على ماثة أوقية ، فأدّاها إلّا عَشْرَ أَواقي ، فهو رقيق .

• 790 حدثنا رَوْح حدثنا حمَّاد بن سَلَمة أخبرنا قتادة عن أبي ثُمَامَةَ الثقني

<sup>(</sup>۲۹٤۸) إسناده حسن . وهو مكرر ما قبله .

وكلام عبد الله بن أحمد ، وحكايته عن أبيه أنه ضرب على الحديث ، مذكور هنا قبل الحديث، لا يعده . فهو متعلق بهذا ، لا بالحديث الذي قبله.

وقد أشرنا إلى هذا أيضاً في تحقيقنا الرواية الأولى ( ٢٥٥٦ ) .

<sup>(</sup>٦٩٤٩) إستاده صحيح . ودو مكرر (٦٩٢٣) ، وغتصر (٦٧٧٦) . وقد أشرنا إليه فى (٦٦٦٦).

<sup>(</sup>٦٩٥٠) إسناده صحيح . ودو مكرر ( ٦٧٧٤) .

قوله و بالسنة » ، في نسخة بهامش (ك) « بلسان » ، كالرواية السابقة .

وقوله « من وصلها » ، في (ك) « من يصلها » ، وما هنا هو الثابث في ( م ح ) ونسخة بهامش

عن عبد الله بن عمرو بن العاصى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : تُوضَع الرَّحِم يوم القيامة ، لها حُجْنَة كحُجْنَة المِغْزَل ، تتكلم بألسِنَةٍ طُلْقٍ ذُلْقٍ ، فتَصِلُ مَنْ وَصَلها ، وتَقَطَع مَنْ قطعها .

ا ١٩٥٦ حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت عن شُعَيب بن عبد الله بن عمرو عن أَبيه : أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : صُمْ يومًا ولك عشرة أيام ، قال : قال : ردنى يا رسول الله ، إن بي قوة ، قال : صم يومين ولك تسعة أيام ، قال : ردنى ، فإني أَجد قوة ، قال : صم ثلاثة أيام ولك ثمانية أيام .

م المعنى ، قالا حدثنا أبو داود وعبد الصمد ، المعنى ، قالا حدثنا هشام عن قتادة عن شَهْر ، قال : أَتَى عبدُ الله بن عَمْرو على نَوْفِ البِكَالِي وهو يحدث ، فقال :

<sup>(</sup>٦٩٥١) إسناده صحيح .

حماد: هو ابن سلمة . ثابت : هو البناني .

شعيب : «و ابن محمد بن عبد الله بن عمرو ، وقد نسبه ثابت البنانى إلى جده « عبد الله بن عمرو » . وسماه أباه ، فلذلك قال : « عن أبيه » ، يريد عبد الله بن عمرو .

وقد مضى هذا الحديث عن يزيد وعفان ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ( ٦٥٤٥) ، وفصلنا القول فيه هناك . ومضى أيضاً مثل هذا الإسناد ، فى حديث آخر ، عن يزيد عن حماد (٦٥٤٩) ،

ووقع هنا فى (ح) زيادة «عن جده » فى الإسناد ، وثبتت هذه الزيادة فى هامش (ك) على أنها نسخة ، وكلاهما خطأ صرف وفى نسخة بهامش (م) «عن جده » على أنها بدل من «عن أبيه »، وهى أقرب إلى الصواب .

والحديث في معناه مختصر ( ٦٨٧٧).

وانظر ( ٦٩١٥ ، ٦٩٢١ ) ، والحديث الطويل فى قصة عبادة عبد الله بن عمرو ( ٦٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>۱۹۵۲) إسناده صحيح.

أبو داود ، أحد شيخي أحمد فيه : هو الطيالسي . والحديث في مسنده ( ۲۲۹۲ ) عن هشام ، بهذا الإسناد .

عبد الصمد ، شيخ أحمد : هو ابن عبد الوارث . هشام : هو الدستوائي.

حُدِّثْ ، فإِنَّا قد نُهِينًا عن الحديث ، قال : ما كنتُ لِأُحدِّث وعندى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم من قريش ، فقال عبد الله بن عمر و : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ستكونُ هِجْرةً بعدَ هجرة ، فخِيارُ الأَرض ، قال عبد الصمد : لخيار الأَرض ، إلى مُهَاجَرِ إِبرهِم ، فيبتى فى الأَرض شرارُ أهلها ، تَلْفُظُهُم الأَرض ، وتَعْذَرُهم نَفْسُ الله عز وجل ، وتَحشرهم النارُ مع القرردة والخنازير ، ثم قال : حدِّث ، فإنا قد نُهينا عن الحديث ، فقال : ما كنتُ لأحدِّث وعندى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم من قريش ، فقال عبد الله بن عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم من قريش ، قوم من قِبل المَشْرِق ، يقرؤون القرآن لا يُجاوز تراقِيهم ، كلَّما قُطِع قرنٌ نَشَأَ قوم من قِبل المَشْرِق ، يقرقُون القرآن لا يُجاوز تراقِيهم ، كلَّما قُطِع قرنٌ نَشَأَ قرنٌ ، حتى يخر ج فى بقيَّتهم الدجَّال .

عمار بن رُزَيْق عن الأَعمش عن البو الجوّاب حدثنا عمار بن رُزَيْق عن الأَعمش عن رسول أَبي سعد، قال : أتيت عبد الله بن عمرو ، فقلت : حدِّثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ولا تحدثني عن التوراة والإنجيل ، فقال : سمعت

والحديث رواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (١: ١٤٩ ــ ١٥٠) بإسناده من طريق مسند الطيالسي . ورواه أيضاً (١: ١٥٠) بإسناده من طريق مسند الإمام أحمد ، بهذا الإسناد .

وقد مضى الحديث بنحوه ( ١٨٧١) عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، بهذا .

وانظر ( ٦٧١٥ ) . وانظر أيضاً ما مضى فى مسند عبد الله بن عمر بن الحطاب ( ٦٢ ٥٥ م ) .

وتول عبد الله بن عمرو « إنا قد نهينا عن الحديث » ، لا يريد به ما يظنه أعداء السنة ، أن هذا النهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم! إنما يريد به نهي معاوية وابنه يزيد، كما مضى فى ( ٦٨٦٥ ) فى سياق آخر : « فجاءه رسول يزيد بن معاوية : أن أجب ، فقال : هذا ينهانى [أن] أحدثكم ، كما كان أبوه ينهانى ».

<sup>(</sup>٦٩٥٣) إسناده صحيح.

أبو الجواب : دو الأحوص بن جواب الضبي .

وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويله، والمهاجر مَنْ هَجَرَ ما تَهَى الله عنه .

عان الشاى أنه سمع أبا الأشعث التستعلى عن عنه الشاى أنه سمع أبا الأشعث التستعلى عن أوس بن أوس الثقى عن عبد الله بن عمرو بن العاصى عن النبي

عمار بن رزیق : سیق توثیقه ( ۲۸۸۳ ) . و « رزیق » : بضم الواء وقتح الزای ، ووقع فی (ح) « زریق » پتقلیم انزای ، ودو تصحیف .

والحديث معالية ( ١٨٨٩ ) ، ومحتصر ( ٦٩٢٥ ) .

(٦٩٥٤) إستاده صحيح .

روح : هو الين عيادة . ثور ين يزيد : هو الكلاعي الحمصي .

عبان الشاى: لم يترجم له الحسيى في الإكال ، ولا الحافظ في التعجيل ، ودو من رجال السند - كا ترى - فيستدرك عليما ! مع أن الحافظ ترجم له يترجمتين في لسان الميزان، كما سنذكر .

وعيّان هذا : هو « عَيَّانَ بِنَ خَالَد الشامى » ، ترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( ١/٣ / ١٤٨ ) ، قال - « عيَّانَ بن خالدالشامى ، روى عن أبى الأشعث الصنعانى ، روى عنه أور بن بزيد وحده ، سمعت أبى يقول ذلك » .

وذكره ابن حيان في التقات (ص ٥٠١ - ٢٩١) ، قال : « عيَّان بن خالد الشامي : يبروي عن [ أبي ] الأشعث الصنعاني، روى عنه أور بن ينزيد » . وكلمة [ أبي ] سقطت سهواً من النسخة الكاملة من التقات .

وترجم الحافظ فى لسان الميزان ( ٤ : ١٣٤ ) تبعاً للمدي ، لراو آخر اسمه و عنمان بن خاله » ، ثم أتبعه بترجمة « عنمان بن خاله الشامى » تقلا عن ثقات ابن حبان ، ثم قال : « فالظاهر أنه دو » ! والراجع مما يتبين من الترجمتين أن هذا غير ذاك .

ثم يترجم (٤: ١٥٩): وعيان الشامى: عن أوس بن أوس [كذا] عن عبد الله بن عمرو ، بحديث "من غسل واغسل". أخرجه الحاكم من طريق روح بن عبادة عن أور ، وقال : عيان مجهول ، وقد صرح حسان بن عطية عن أبي الأشعث عن أوس بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم . يعنى فيكون زيادة " عبد الله" وهما من عيان . ومثله لا تعل به الرواية الثابتة . وليس عيان هذا بابن مطر ، لأن ابن مطر متأخر عن هذه الطبقة ».

والحافظ يشير في هذه الرجمة إلى هذا الحديث . ولكن في أولما أنه يروى و عن أوس بن أوس " ودو خطأ أو سهو ، ولعله من الناسخين . فإن رواية عبان الشامى إنما هي و عن أب الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس » ، كما ثبت هنا ، وكما ثبت في جميع المصادر التي ذكرنا والتي أخرجت الحديث ، بل كما ثبت أيضاً في ترجمته عند الحافظ تفسه تحت اسم و عبان بن خالد» ، كما أشرنا من قبل .

## صلى الله عليه وسلم ، قال : من غَسَّل واغتسل ، وغَدَا وابْتَكُر ، ودَنَا فاقْتَرَب ،

ثم أشار الحافظ إلى تعليل من أعل رواية عثمان ـــ هذه ـــ بزيادة « عبد الله بن عمر و » فى الإسناد ، ورد هذا التعليل . وسنزيده بياناً فى تخريج الحديث ، إن شاء الله .

أبو الأشعث الصنعانى : هو شراحيل بن آدة ، وهو شامى تابعى ثقة ، وثقه العجلى وغيره ، وترجمه البخارى فى الكبير ( ٢٥٦ ) والصغير ( ٩٦) . وذكره ابن حبان فى الثقات (ص ٢٠١) قال : « شراحيل بن شرحبيل بن كليب بن آدة ، من صنعاء الشأم ، يروى عن ثوبان وعبادة بن الصامت ، روى عنه أبو قلابة ، ومن قال : شراحيل بن آدة ، فقد نسبه إلى جده ، وكان من الأبناء ، السامت ، روى عنه أبو قلابة ، ومن قال : شراحيل بن آدة ، فقد نسبه إلى جده ، وترجمه ابن سعد فى سكن صنعاء الشأم ، وكتب عنه الناس بدمشق ، مات فى ولاية معاوية » . وترجمه ابن سعد فى الطبقات ( ٥ : ٣٩١) بنحو ذلك .

« شراحيل » : بفتح الشين والراء بعدها ألف . « شرحبيل » بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء بعدها باء موحدة . « آدة » : بمد الهمزة وتخفيف الدال المهملة . وضبطت بالقلم في ابن سعد ضبطاً عرفاً من الطابع .

أوس بن أوس الثقني : صحابي معروف ، وهناك صحابي آخر اسمه « أوس بن أبي أوس » ، وهو « أوس بن أبي أوس » ، فاشتبه الرجلان على كثير من الرواة . ولذلك قال الحافظ في التهذيب ( ١ : ٣٨١) : « والتحقيق أنهما اثنان . وإنما قيل في أوس بن أوس هذا : أوس بن أبي أوس ، وقيل في أوس بن أبي أوس الآتي : أوس بن أوس — : غلطًا » . ثم ترجم للثاني أوس بن أبي أوس ، وقيل في أوس بن أبي أوس الآتي : أوس بن أوس — : غلطًا » . ثم ترجم للثاني عقب هذا ، وبين أوجه الحطأ . وكذلك فعل الإصابة ( ١ : ٨١ رقم ٣١٣) ، ( ١ : ٨٤ رقم ٣٧٥) .

وقد وقع هذا الحطأ في المسند ، في مسند ( أوس بن أبي أوس ) ، كما سنشير إليه في التخريج ، إن شاء الله . وعسى أن نحقق ذلك في مسند ( أوس ) إن وفقنا الله لذلك وشاءه .

وترجمه ابن سعد فى الطبقات ( ٥ : ٣٧٥) ، وذكر تسمية شعبة إياه و أوس بن أوس » ، وشك قيس بن الربيع فيه : « أوس بن أوس أو أويس بن أوس » ، ثم قال ابن سعد : « هذا هو أوس بن أوس ، وشعبة كان أضبط لاسمه ، ولم يشك فيه كما شك قيس » .

والحديث رواه الحاكم فى المستدرك (١: ٧٨٧) من طريق أحمد بن الوليد الفحام عن روح بن عبادة ، بهذا الإسناد . ﴿ ﴿

ورواه البيهتي في السنن الكبرى ( ٣ : ٢٢٧ ) من طريق محمد بن إسمعيل الصائغ عن روح، بهذا الإسناد .

وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (٢: ١٧١) والمنذري في الترغيب والترهيب (١: ٧٤٨)، وقالاً : ١ رواه أحمد، و رجاله رجال الصحيح ١.

وقد ذكرنا من قبل إشارة الحافظ إلى تعليل من أعل هذه الرواية . وتفصيل ذلك : أن عيمان الشامى انفرد بزيادة « عبد الله بن عمرو » فى الإسناد . وأن غيره من الرواة رووه عن أبى الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم . وأن حسان بن عطية رواه عن أبى الأشعث عن أوس قال :

## واستَمع وأنْصَت ، كان له بكل خَطْرة يَخْطُوها أَجْرُ قيام سنة وصيامِها .

ه سمعت الذي صلى الله عليه وسلم » . فجعله هؤلاء من مسند ه أوس » ، لا من مسند « عبد الله بن عمرو» قرواه من حديث أوس : الطيالسي ( ١١١٤) . وأبو داود ( ٣٤٥ ، ٣٤٦ / ١ : ٣٣١ – ١٣٧ عون المعبود ) . والترمذي ( ٤٠٥ ؛ بشرحنا / ١ : ٣٥٧ شرح المباركفوري ) . والنسائي ( ١ : ٤٠٥ ) . وابن ماجة ( ١ : ١٧٤ ) . والداري ( ١ : ٣٦٣ ) . وابن سعد في الطبقات ( ٥ : ٣٧٥ ) . والحاكم في المستدرك بثلاثة أسانيد (١ : ٢٨١ – ٢٨٧ ) . والبيهتي في السن الكبري بإسنادين ( ٣٢٠ ، ٢٢٧ ) .

وسیأتی فی هذا المسند أیضًا ، من حدیث أوس فی مسنده (۱۹۲۳ ، ۱۹۲۶۱ – ۱۹۲۵ ، ۱۹۲٤۷ ، ۱۷۰۲۸ – ۱۷۰۳۰) .

وقد جعلوا هذه الروايات علة في رواية عبَّان الشامي التي هنا . وما هي بعلة .

فقال الحاكم في المستدرك ( 1 : ٢٨٧) بعد الثلاثة الأسانيد التي رواه بها من حديث أوس نفسه : لا قد صح هذا الحديث بهذه الأسانيد ، على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . وأظنه لحديث واه ، لا يعلل مثل هذه الأسانيد بمثله » . ثم روى الحديث الذي هنا ، من طريق روح بن عبادة . ثم قال : لا هذا لا يعلل الأحاديث الثابتة الصحيحة ، من أوجه : أولها : أن حسان بن عطية قد ذكر سماع الوس بن أوس من النبي صلى الله عليه وسلم . وثانيها : أن ثور بن يزيد دون أولئك في الاحتجاج به . وفائتها : أن عباداً ! !

وقال البيهقي بعد روايته من طريق روح (٣: ٢٢٧): « هكذا رواه جماعة عن ثور بن يزيد .
 والوهم في إسناده ومتنه من عثمان الشامى هذا . والصحيح رواية الجماعة : عن [ أبى] الأشعث عن أميس عن النبي صلى الله عليه وسلم ٥ .

والوهم فى المتن ، الذى يشير إليه البيهتى ، هو قوله « كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها » . لأنه رواه قبل ذلك من حديث أوس ، كما أشرنا من قبل ، وفيه بدل ذلك : « غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام » .

وهذا اختلاف فى المتن حقا ، وكلاهما ثابت صحيح ، سُ حديث أوس مرفوعًا ، والمتن الذى هنا ثابت صحيح أيضًا ، من حديث أوس عن عبد الله بن عمر و مرفوعًا ، ومثل هذا كثير فى السنة ، الترغيب فى الشيء بمثوبة ، والترغيب فيه نفسه بمثوبة أعظم . ولا حرج على فضل الله .

ثم إن هذا اللفظ لم ينفرد به عثمان الشاى عن أبى الأشعث . حتى يكون وهمنًا منه . بل هو موافق لسائر الروايات التى أشرنا إليها من حديث أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم . إلا رواية من روايتى البيهتى ، ورواية من روايات الحاكم .

ولذلك تعقب ابن التركمانى فى ألجوهر النتى ، كلام البيهتى هذا ، فقال : « لا وهم فى متنه ، فإنه بمعنى المتن الذى ذكره أبو داود وابن أبى شيبة ، وذكره البيهتى بعد بابين ، وذكره أيضًا فى كتاب المعرفة ، وذكره النسائى أيضًا من طريق يحى بن الحرث عن أبى الأشعث » . مداننا أَسُود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل عن الحكم عن هلال الهَجَرِى ، قال : إقلت لعبد الله بن عمرو : حدّثنى حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر مَنْ هَجر ما نهى الله عنه .

وقوله « غسل واغتسل » إلخ . ، قال الحطابي في المعالم ( ٣٢٥ من تهذيب السنن ) :

اختلف الناس فى معناهما : فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المظاهر الذى يراد به التوكيد ، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين . وقال : ألا تراد يقول فى هذا الحديث : ومشى ولم يركب ، ومعناهما واحد . وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد . وقال بعضهم : قوله « غسل » معناه : غسل الرأس حاصة ، وذلك لأن العرب لهم لمم وشعور ، وفى غسلها مؤونة . فأفرد غسل الرأس من أجل ذلك . وإلى هذا ذهب مكحول . وقوله « واغتسل » معناه غسل سائر الحسد » .

" وزعم بعضهم أن قواه "غسل" معناه : أصاب أهله قبل خروجه إلى الحمعة ، ليكون أملك لنفسه ، وأحفظ فى طريقه لبصره . قال : ومن هذا قول العرب : فحل غسلة ، [يعنى بضم الغين وفتح السين واللام] إذا كان كثير الضراب» .

« وقوله "بكر وابتكر " : زعم بعضهم أن معنى "بكر " : أدرك باكورة الحطبة ، وهي أولها . ومعنى "وابنكر " : تلدم فى الوقت . وقال ابن الأنبارى : معنى " بكر " تصدق قبل خروجه . وتأول فى ذلك ماروى فى الحديث من قوله : باكروا بالصدقة ، فإن البلاء لايتخطاها » .

ونقل المنذرى فى الترغيب والترهيب (١: ٢٤٧ - ٢٤٨) كلام الخطابى هذا ، ثم قال : «وقال الحافظ أبو بكر بن خزيمة: من قال فى الخبر "غسل واغتسل" يعنى بالتشديد ، معناه : جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته ، واغتسل ، ومن قال "غسل واغتسل " يعنى بالتخفيف ، أراد : غسل رأسه واغتسل فضل سائر الجسد ، لحبر طاوس عن ابن عباس . ثم روى بإسناده الصحيح الى صاوس ، قال : قلت لابن عباس : زعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً ، وهسوا من الطيب ؟ قال ابن عباس : أما الطيب فلا أدرى ، وأما الغسل فنعم » .

وحدیث طاوس عن ابن عباس ، الذی أشار المنذری إلی أنه رواه ابن خزیمة ، مضی محتصراً ومطولا ( ۳۸۳ ، ۳۰۵۹ ، ۳۲۷۱ ) .

(٦٩٥٥) إسناده ضعيف جدًّا، على صحة متنه من أوجه أخر .

أبو إسرائيل : هو الملائى، بضم الميم وتحفيف اللام ، وهو إسمعيل بن خليفة ، وهو ضعيف ، كما بينا فى ( ٩٧٤) .

الحكم : هو ابن عنيبة ، الثقة المعروف .

قال أَبو عبد الرحمن [ هو عبد الله بن أحمد] : هذا خطأ ، إنما هو : الحَكُم عن سَيْفِ عن رُشَيْدِ الهَجَرى .

7907 حدثنا رَوْح حدثنا حمّاد عن قتادة عن شَهْر بن حَوْشَب عن عبد الله بن عمرو ، عن الثبي صلى الله عليه وسلم ، قال : القتيلُ دونَ ماله شهيد .

حدثنا رَوْح حدثنا محمد بن أَى حَفْصة حدثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة ، فقال : يا رسول الله عليه وسلم ، وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة ، فقال : يا رسول الله ، إنى حَلَقْتُ قبل أَن أَرْمى ؟ فقال : ارْم ولا حَرَجَ ، وأتاه آخر ، فقال : إنى أَفَضْتُ ذبحتُ قبل أَن أَرى ! قال : ارْم ولا حَرج ، وأتاه آخر ، فقال : إنى أَفَضْتُ قبل أَن أَرى ! قال : ارْم ولا حَرج ، وأتاه آخر ، فقال : إنى أَفَضْتُ قبل أَن أَرى ؟ قال : ارم ولا حرج ، قال : فما رأيتُه سُئل يومئذ عن شيء إلا قبل أن أرى ؟ قال : ارم ولا حرج ، قال : فما رأيتُه سُئل يومئذ عن شيء إلا قبل : افعلْ ولا حَرَجَ ،

هلال الهجرى: ليس هناك راو بهذا الاسم ، ولذلك فال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ، عقب هذا الحديث : . « هذا خطأ ، ألاتما هو الحكم عن سيف عن رشيد الهجرى » . وكذلك أشار الحسيى في الإكمال (ص ١١٦) . والحافظ في التعجيل (ص ٤٣٤) ، في الترجمة تحت هذا الاسم هذا المحرى » - : إلى كلام عبد الله بن أحمد هنا ، إذ لم يكن في الرواة من هذا اسمه .

وقد مضى الحديث ( ٦٨٣٥ ، ٦٨٣٦) على الصواب ، بإسنادين ، من رواية شعبة ؛ عن الحكم عن سيف عن رشيد الهجرى عن أبيه ؛ .

وبينا هناك علة ضعفه برشيد الهجرى ، وبجهالة أبيه .

وأما مَن الحديث المرفوع ، فقد مضى مراراً بأسانيد صحاح ، آخرها ( ٦٩٥٣ ) .

<sup>(</sup>۲۹۵۲) إسناده صحيح.

وهو مکرر (۲۵۲۲)، ومختصر (۲۸۲۹). وانظر (۱۹۱۳، ۲۹۲۲).

<sup>(</sup>٦٩٥٧) إسناده صحيح . وهو مختصر ( ٦٨٨٧) .

مجاهدًا يحدُّث عرو محدثنا شعبة أخبرنى حُصَين سمعت مجاهدًا يحدُّث عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكل عمل شِرَّة ، ولكل شِرَّة فَتْرة ، فمن كانتُ فترتُه إلى سنتى فقد أفلح ، ومن كانتُ إلى غير ذلك فقد هَلك .

7909 حدثنا روح حدثنا حاتم بن أبي صَغيرة حدثنا أبو بَلْج عن عمرو بن مَيْمُون عن عبد الله بن عمرو ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ من قال : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد الله ، وسبحان الله ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله ، كُفِّرَتْ ذُنوبُه ، وإنْ كانت مثل زَبَد البَحْرِ .

• ٦٩٦٠ حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت صُهيبًا مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من قَتَل عصفورًا في غير شيء إلا بحقّه : سأله الله عز وجل عنه يومَ القيامة .

معيب عمرو بن شعيب عن جده، قال : كان أكثرُ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ

<sup>(</sup>٦٩٥٨) إسناده صحيح . وهو مختصر ( ٦٧٦٤) .

<sup>(</sup>٦٩٥٩) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٤٧٩) ..

<sup>(</sup>۲۹۲۰) إسناده صحيح.

وهو مکرر (۲۵۵۰) . ومختصر (۲۵۵۱ ، ۲۸۲۱) .

<sup>(</sup>٦٩٦١) إسناده ضعيف.

محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي : لقبه «حماد » ـــوقد سبق بيان ضعفه في ( ١٤٤٤ ) .

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٣ : ٢٥٢ ) ، وقال : «رواه أحمد ، ورجاله موثقون » .

وهو فى حقيقته لا يكون من الزوائد ، فقد رواه الترمذى ( ٤ : ٢٨٥ ) . بنحو معناه ، من طريق عبد الله بن نافع ، وهو الصائغ ، عن حماد بن أبى حميد ، عن عمرو بن شعيب ، بهذا الإسناد .

عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير .

7977 حدثنا أبو بكر الحننى حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تَنْتفوا الشيب فإنه نُور المسلم ، من شاب شَيْبَةً فى الإسلام كتب الله له بها حسنة ، وكفر عنه بها خطيئةً ، ورَفَعه بها درجةً .

معرو بن شعيب عن أبيه لعن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دخل رجل الجنة بسماحتِه ، قاضيًا ومُتَقَاضيًا .

ولفظه : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير » .

قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وحماد بن أبي حميد : « هو محمد أبي حميد : « هو محمد أبي حميد . وهو أبي حميد . وهو المدين المد

وذكره المنذري في الترغيب ( ٢ : ٢٤٢ ) ، من رواية الترمذي ، ونقل عنه تحسينه .

وذكر المجد بن تيمية الروايتين فى المنتقى ( ٢٥٩١، ٢٥٩٢) ، واعتبرهما روايتين لحديث واحد . وقد أصاب .

وأنظر ( ٦٧٤٠) .

(٦٩٦٢) إسناده صحيح . أبو بكر الحنني : هو عبدالكبير بن عبد المجيد .

والحديث مكرر ( ٦٦٧٢). ومحتصر ( ٦٩٣٧).

(٦٩٦٣) إسناده صحيح . عبدالصمد : هو ابن عبدالوارث .

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤:٤٧)، وقال: «رواه أحمد، ورجاله ثقات».

وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (٣: ١٩) ، وقال : « رواه أحمد ، ورواته ثقات مشهورون». قوله « ومتقاضيناً » ، هو الثابت فى (ح م) ، وفى (ك) ونسخة بهامش (م) « ومقتضيناً » . وانظر ما مضى فى مسند عثمان بن عفان (٤١٠ ، ٤١٤ ، ٤٨٥ ، ٨٠٥ ) .

797٤ حدثنا عبد الصمد حدثنا همّام حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعةُ حتى يأخذ الله شريطَته من أهل الأرض، فيَبْقَى فيها عَجَاجَةٌ، لا يَعْرفون معروفًا، ولا يُنْكرُون منكرًا.

مرو ، ولم يرفعه ، وقال : حتى يأخذ الله عز وجل شريطته من الناس .

(٦٩٦٤) إسناده صحيح.

ورواه الحاكم فى المستدرك ( ٤ : ٤٣٥ ) ، من طريق أبى قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، بهذا الإسناد . وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو » . ووافقه الذهبي .

وقد بينا في شرح ( ٣٥٠٨ ) اتصال رواية الحسن البصرى عن عبد الله بن عمر و . لثبوت المعاصرة الكافية في الحكم بذلك ، حتى يثبت عدم السماع في حديث بعينه .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٨ : ١٣ ) ، وقال : « رواه أحمد مرفوعًا و،وقوفًا ، و رجالهما رجال الصحيح » .

وهو يشير بالموقوف إلى الحديث عقب هذا . والرفع زيادة من ثقة ، فهو مقبول صحيح . وانظر ( ٢٥٠٨ ، ٦٩٥٢ ، ٧٠٦٣).

« شريطته » ، بفتح الشين المعجمة وكسر الراء : قال ابن الأثير : « يعنى أهل الحير والدين . والأشراط من الأضداد . يقع على الأشراف والأرذال » .

قوله « عجاجة » . بفتح العين المهملة وتخفيف الجيم وبعد الألف جيم مفتوحة أيضاً : قال ابن الأثير : « العجاج : الغوغاء والأرذال ومن لا خير فيه ، واحدهم : عجاجة » .

والثابت هنا في الثلاثة الأصول « عجاجة » بالهاء في آخره . وتجرأ طابع مجمع الزوائد ، عن غير معرفة ولا تثبت . فغيرها في الطبع إلى « عجاج » بدون الهاء ، غير مكتف بالأصل المخطوط الذي بين يديه من مجمع الزوائد ، وهو أصل صحيح موثوق به ، نعرفه بدار الكتب المصرية ، ولكنه أثبت بهامش المطبوع أنه كان في أصله « عجاجة » .

ورواية الحاكم في المستدرك « عجاج » بدون الهاء .

(٦٩٦٥) إسناده صحيح . وهو مكرو ما قبله . ولكن هذا موقوف. وذاك مرفوع . والرفع زيادة ثقة مقبولة . وقد أشرنا إليه هناك . 7977 حدثنا عبد الصمد حدثنا همّام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وَقْتُ الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطُوله، ما لم يَحْضُر العصر، ووقتُ العصر ما لم تَصْفَرَ الشمس، ووقتُ صلاة الغرب ما لم يَغْرُب الشَّفَق، ووقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوْسَط، ووقتُ صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تَطْلُع الشمس، فإذا طلكت الشمس فامْسِكُ عن الصلاة، فإنها تَطْلُع بين قَرْنَى شيطانٍ.

حدثنا عبد الصمد حدثنا همّام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الذي يبأتي امرأته في دُبُرها ، هي اللُّوطِيَّةُ الصَّغْرَى .

مجه حدثنا هُدْبَة حدثنا همّام قال : سُئل قتادة : عن الذي يأتى امرأته في دبرها؟ فقال قتادة : حدثنا عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هي اللوطية الصغرى .

<sup>(</sup>١٩٦٦) إسناده صحيح.

أبو أيوب : هو يحيى بن مالك الأزدى المراغى ، سبق توثيقه (٦٧٥٠) .

والحديث رواه مسلم ( ١ : ١٧٠ ) عن أحمد بن إبراهيم الدورق عن عبد الصمد ، بهذا الإسناد . ورواه قبل ذلك و بعده ، بنحوه ، بأسانيد أخر .

ورواه أبو داود ( ٣٩٦ /١: ١٥٤ عون المعبود ) ، من طريق شعبة عن قتادة ، ينحوه .

وكذلك رواه النسائى (١: ٩٠ ــ ٩١) ، من طريق شعبة .

وانظر المنتقى ( ٣٦٥ ) وانظر أيضاً الحديث الماضي ( ٣٩٣٣ ) .

<sup>(</sup>۲۹۹۷) إسناده صحيح . وهو مكرر (۲۷۰۳) .

ونقله ابن كثير فى التفسير (١: ١٨٥) عن هذا الموضع . وسيأتى عقب هذا أيضــًا . (٦٩٦٨) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله ، بنحوه .

ونقله ابن كثير فى التفسير أيضًا (١: ١٨٥)، ولكنه جعله من زيادات عبد الله بن أحمد، إذ بدأه بقوله: «قال عبد الله بن أحمد: حدثنى هدبة حدثنا همام»، إلخ.

٦٩٦٨ م قال قتادة : وحدثنى عُقْبَةُ بن وسَّاجٍ عن أبى الدَّرْداء ، قال : وهل يفعلُ ذلك إلا كافر ؟!

٦٩٦٩ حدثنا عبد الصمد حدثنا خليفة بن خيّاط الليثي عن عمرو بن ٢١١/٢

وهدية : هو هدية بن خالد بن الأسود القيسى الحافظ . وهو من طبقة الإمام أحمد . أقدم منه قليلا ، وقد روى عنه عبد الله بن أحمد ، ولكن رواية الإمام أحمد عنه ثابتة في الأصول الثلاثة . هنا ، وفي ( ٧٨٤ ) . وقد بينا ذلك هناك ، وكذلك روى عنه في ( ٢٨٢٥) .

وهذا كله كاف في صحة ما ثبت في أصول المسند. ولله الحمد.

وقال ابن كثير . عقب هذا الحديث : «وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قوله . وهذا أصح » .

وقال الحافظ في التلخيص ( ص ٣٠٦) ، بعد ذكر الحديث بمعناه : « وأخرجه النسائي أيضًا ، وأعله . والمحفوظ عن عبد الله بن عمر و . من قوله . كذا أخرجه عبدالرزاق وغيره» .

وهذا منهما . ابن كثير وابن حجر ، ترجيح للموقوف على المرفوع دون دليل . والرفع زيادة من ثقة ، بل من ثقات .

وأما نسبة الحافظ إياه لرواية النسائي ، فالظاهر أنه يريد في السن الكبرى .

(٢٩٦٨م) إسناده صحيح ، متصل بالإسناد قبله .

عقبة بن وساج . بفتح الواو وتشديد السين المهملة : تابعي ثقة ، سبق توثيقه في ( ١٥٨ ٤ ) .

وهذا أثر موقوف على أبي الدرداء . وقد نقله ابن كثير في التفسيرين مع الحديث الذي قبله .

ورواه الطبرى فى التفسير ( ٢ : ٢٣٤ ) ، من طريق يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن قتادة ، بنحوه ، وزاد فى آخره قصة بين روح وابن أبى مليكة .

ورواه البيهتي في السن الكبرى (٧: ١٩٩) ، من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، هو الجفاف ، عن سعيد ، هو ابن أبى عروبة ، عن قتادة ، بنحوه .

وذكره السيوطي فى الدر المنثور ( ٢ : ٢٦٤ )، ونسبه لعبدالرزاق ، وابن أبى شيبة، وعبد بن حميد ، والبيهتى ، فقط . ثم كرره بعد أسطر ، ونسبه لعبد الله بن أحمد والبيهتى ، وجاء عقبه بحديث عمرو بن شعيب الذي قبله !

ولم يذكره الهيثمي في مجمع الزوائد . فيستدرك عليه ، إذ هو من شرطه في الزوائد .

(٢٩٦٩) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٧٣٦) .

وانظر ( ٦٩٠٧) .

شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حَلَف على يمين فرأى غيرُها خيرًا منها ، فهي كَفَّارَتُها .

• ٦٩٧ حدثنا عبد الصمد حدثنا خليفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَبهم وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة ، فقال : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس ، والمؤمنون تَكَافَأُ دماؤُهم ، يَسْعَى بذمّتهم أدناهم ، وهم يَدُ على مَنْ سواهم . ألا لا يقتل مؤمنُ بكافر . ولا ذو عَهْد في عهده .

79V1 حدثنا عبد الصمد حدثنا عِمْران القَطَّان حدثنا الأَحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا قال: فلانٌ ابنى . فقال رسول الله: الأ دِعاوَةَ في الإسلام.

٦٩٧٢ حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن

<sup>( (</sup>۲۹۷۰) إسناده صحيح .

وانظر ( ٦٩٦٦) .

<sup>(</sup>٦٩٧١) إسناده صحيح عمران القطان : هو عمران بن داور ، سبق توثيقه (٣٨١٨) . عامر الأحوال : هو عامر بن عبد الواحد . . .

والحديث مختصر ( ٦٦٨١ ، ٦٩٣٣).

و « الذعاوة » : هي « الدعوة » ، وكلاً هما يكسر الدال : وهي ادعاة الولد الدعي .

<sup>(</sup>٦٩٧٢) إسناده صحيح . هشام : هو الدستوائي . يحيي : هو ابن أبي كثير .

والحديث مكرر ( ٦٩٣١) . وقد سبق شرحه مفصلا ، في ( ٦٥١٣) .

وانظر ( ۲۸۵۲) .

إبرهيم عن خالد بن مَعْدَان عن جُبَيْر بن نُفَيْر عن عبد الله بن عمرو : أن النبى صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثوبان مُعَصْفَران ، فقال : هذه ثياب الكُفَّار ، فلا تَلْبَسْها .

79٧٣ حدثنا عبد الله بن بكر ، يعنى السَّهمى ، حدثنا حاتم عن أبي بَلْج عن عمرو بن ميمون أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ما على الأرض رجل يقول : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، إلا كَفَرَت عنه من ذنوبه ، وإنْ كانت مثل زَبَد البحر .

79٧٤ حدثنا عبد اللك بن عمرو حدثنا قُرَّة عن الحَسَن قال : والله لقد زَعموا أَن عبد الله بن عمرو شَهِدَ با على رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قال : إِنْ شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إِنْ شرب فاجلدوه ، ثم إِنْ شرب فاجلدوه ، فإذا كان عبد الله بن عمرو يقول : ائتونى برجل عند الرابعة فاضربوا عُنُقَه . قال : فكان عبد الله بن عمرو يقول : ائتونى برجل قد جُلِدَ في الخمر أَربعَ مَرَّاتٍ . فإنَّ لكم على أَنْ أَضْرِب عنقه .

<sup>(</sup>٦٩٧٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٩٥٩) ، ومكرر ( ٦٤٧٩) بإسناده .

قوله « من ذنو به » . حرف « من » لم يذكر في الروايتين الماضيتين . وهو ثابت في الأصول هنا ، وعليه علامة « صمح » في (ك م ) .

<sup>(</sup>٦٩٧٤) إسناده ضعيف ، لانقطاعه .

الحسن : هو ابن أبى الحسن البصرى ، التابعي الكبير المشهور . ووقع فى (ح م) « الحسين » ! وهو خطأ ، والصواب من (ك) ونسخة بهامش (م) .

والحديث مكرر ( ٦٧٩١) . وقد فصلنا القول في ذلك في ( ٦١٩٧) .

<sup>(</sup>٦٩٧٥) إسناده صحيح.

79٧٥ حدثنا سُرَيْج بن النعمان حدثنا ابن أبي الزِّناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائماً في الشمس ، وهو يخطب ، فقال : ما شأنَك ؟ قال : نَذَرْتُ ويلرسول الله عليه الله عليه وسلم : عارسول الله عليه أزلا أزال في الشمس حتى تَفْرُغ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس هذا نذرًا ، إنما النذرُ ما ابْتُغي به وَجْهُ الله عز وجل .

79٧٦ حدثنا عفّان حدثنا أبو عَوَانة حدثنا أبو بِشْر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو ، قال : تخلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفْرة سافرناها ، فأدركنا وقد أَرْهَقَتْنا صلاةُ العصر ، ونحن نتوضاً ، فجعلنا نمسحُ على أرجلنا ، فنادَى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثًا .

٦٩٧٧ حدثنا سُريْج حدثنا عبد الله بن المُؤمَّل عن ابن أبي مُلَيْكة عن عبد الله بن عمرو بن العاصى: أنه لبس خاتمًا من ذهب ، فنظر إليه رسول الله

وذكره المجد بن تبمية في المنتقى ( ١٨٩٩) ، ونسبه للمسند فقط .

وذكره الهيشمى في مجمع الزوائد (٤: ١٨٧) ، بنحوه ، وقال: « رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن نافع المدنى ، وهو ضعيف » . فنسى أن ينسبه للمسند بهذا الإسناد الصحيح .

وانظر ( ۱۷۲۶ ، ۱۷۳۲) .

<sup>(</sup>٦٩٧٦) إسناده صحيح . أبو بشر : هو جعفر بن أبى وحشية، وهو جعفر بن إياس، كنية أبيه « أبو وحشية » .

والحديث مطول ( ٦٩١١) . وقذ أشرنا إليه في ( ٦٥٢٨ ) .

ورواه البخاری ( ۱۱: ۱۳۲ ، ۱۷۰ ، ۲۳۲ فتح ) ، ومسلم ( ۱ : ۸۶ ) ، کلاهما من طریق أبی عوانة عن أبی بشر ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٦٩٧٧) إسناده صحيح.

وقد ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٥: ١٥١) بهذا ، وقال : « رواه أحمد والطبراني » ، ثم قال : « وفي رواية عند أحمد ، قال في الخاتم الحديد : هذا حلية أهل النار . وأحد إسنادى أحمد رجاله ثقات » . يشير بذلك إلى الرواية الأخرى الماضية (٦٥١٨ ، ٦٦٨٠) ، وقد ذكرناكلامه هناك .

صلى الله عليه وسلم ، كأنَّه كرهه ، فَطَرحه ، ثم ليس خاتمًا من حديد ، فقال : هَذَا أَخْبَتُ وَأَخبِث ، فطرحه ، ثم لبس خاتمًا من وَرِقٍ ، فسكتَ عنه .

م ٦٩٧٨ حدثنا سُريج حدثنا عبد الله بن المؤمَّل عن عطاء بن أبي رَبَاح عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتى الرُّكُنُ يومَ القيامة أَعْظَمَ من أبي قُبَيْس ، له لسانُ وشَفَتان .

الله عن زياد بن عامر حدثنا شريك عن زياد بن فيًاض عن أبي عياض عن عندالله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا

وكأنه يشير بكلامه هذا إلى تضعيف هذا الإسناد ، من أجل و عبد الله بن المؤمل » . وعبد الله ين المؤمل ، . وعبد الله ين المؤمل : ثقة : تكلموا فيه من جهة حفظه ، كما بينا في ( ٢٤٥١) .

وقد دلت هذه الرواية على أن الرجل المبهم في الروايتين السابقتين ، هو عبد الله بن عمرو .

وقوله ٥ هذا أخبث وأخبث ١ : تكرار التوكيد والمبالغة في الزجر ، ولم يفهم هذا مصحح مجمع الرواتد ، فكتب الثانية ، وأخيب ، !

(۲۹۷۸) إستاده صحيح.

وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (٣: ٢٤٢) ، وقال : « رواه أحمد والطبراني فى الأوسط . وزاد : يشهد لمن استلمه بالحق ، وهو يمين الله يصافح بها خلقه . وفيه عبد الله بن المؤمل ، وثقه ابن حبان ، وقال : يخطئ ، وفيه كلام ، و بقية رجاله رجال الصحيح.

ورواه الحاكم فى المستدرك ( 1 : ٤٥٧ ) ، من طريق سطيد بن سليان الواسطى عن عبد الله بن المؤمل ، بهذا الإسناد ، مطولا ، كرواية الطبرانى ، وصححه ألحاكم ، وقال الذهبى : • عبد الله بن المؤمل : واه ، وهذا غلومن الحافظ الذهبى .

وقد مضی نحو معتاه من حدیث این عباس ، فی شهادة الحجر لمن استلمه ( ۲۲۱۵ ، ۲۳۹۸ ، ۲۹۶۲ ، ۲۷۹۷ ، ۲۷۹۸ ) .

أبو قبيس ، بضم القاف مصغراً : هو الجبل المشرف على مكة .

(٦٩٧٩) إسناده صحيح . زياد بن فياض : سبق توثيقه ( ٦٩١٥) .

أبو عياض : هو عمرو بن الأسود ،على ما رجعنا في ترجمته ( ٦٤٩٧ ) .

والحليث رواه أبو داود محتصراً، بإسنادين من طريق شؤيك عن زياد بن فياض ( ٣٧٠٠ . ٣/٣٧٠١ : ٣٨٣ من عون المعبود) . من الأوعية الدُّبَّاء ، والدُّزَفَّت ، والحَنْتَم ، قال شَريك : وذَكَر أَشياء ، قال : فقال له أَعرابى : لا ظُروف لنا ؟ فقال : اشربوا ما حَلَّ ، ولا تَسْكَرُوا ، أَعَدْتُه على شَريك . فقال : اشربوا ، ولا تَشْكروا .

• ٦٩٨٠ حدثنا أسود بن عامر حدثنا حمّاد بن سَلَمة عن ليث عن طاوس عن

ورواه البيهتي في السنن الكبرى ( ٨ : ٣١٠ ) . من طريق أبي داود .

وقد مضى بعض معناه مختصراً ( ٦٤٩٧ ) ، من رواية مجاهد عن أبي عياض .

وانظر ( ٦٤٧٨) .

( ٩٩٨٠ ) إسناد صحيح .ليث : هو ابن أبي سليم .

زياد بن سيماكوش: تابعي ، من أهل اليمن ، وهو مولى عبد القيس ، ليس له إلا هذا الحديث . وهو نقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وترجمه البخاري في الكبير فلم يجرحه ، وإنما رجح وقف هذا الحديث على عبد الله بن عمرو ، كما سنذكر ، إن شاء الله .

وقد اختلف فى هذه الكلمة الأعجمية «سيما كوش» . وضبطها اختلافًا كثيراً والثابت فى أصول المسند الثلاثة هذا الرسم الذى رسمناها به . ثم اختلف : أهى لقب لزياد، فيكون « زياد سيما كوش » ، أم لقب لأبيه ، فيكون كما هنا بإثبات « بن » ؟ واختلف أيضًا فى اسم أبيه : «سليم » ، أو «سليمان » ، أو سلمى » ؟ ويظهر أن هذا اللقب ، سواء أكان لقبه أم لقب أبيه ، غلب عليه ، فنسى أميه أبيه .

ووهم الحافظ المزى فى التهذيب ، فزعم أن زياداً هذا هو « زياد الأعجم » الشاعر ، الممرجم فى كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( رقم ٢٩٧ص ٥١، بتحقيق شقيتى السيد محمود محمد شاكر )، والشعر والشعراء بتحقيق ( رقم ٧٦ ص ٤٣٠ – ٤٣٣ طبعة ١٩٦٦ )

وحقق الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب أنه غيره، وأن الوهم وقع للمزى من وصف بعض الرواة لزياد راوى هذا الحديث بأنه « الأعجم » ، يريدون به أنه أعجمى ، لأنه كان من أهل فارس الذين كانوا باليمن ، ثم قال ابن حجر : « ويقوى ذلك أيضًا : أن طاوسًا يمانى ، وجل روايته عن الصحابة . فكأن هذا اليمانى القديم أخذ عنه طاوس ببلده قبل أن يرحل ويسمع من عبد الله بن عمرو ، فإن روايته عنه [ يعنى عن ابن عمرو ] عند مسلم من حديث آخر » .

وهذا تحقيق نفيس جيد . ومن العجب أن يقلد الحافظ ابن حجر فى التقريب ، ما أنكره على المزى ، فيذكر ترجمة زياد هذا على أنه الشاعر ، مقتصراً على ذلك ! وعذره أنه اختصر التقريب قبل أن يؤلف تهذيب التهذيب ، على غالب الظن .

وأما ضبط هذه الكلمة الأعجمية ، فقال الحافظ في التِهذيب (٣٠ : ٣٧٠ - ٣٧١) : " سيمينكوش بكسر المهملة والميم بينهما مثناة من تحت ، وبعد الميم أخرى ثم نون ساكنة وكاف زِياد بن سِيمَا كُوشَ عن عبد الله بن عمرو ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ٢١٢/٢

مضمومة وواو ساكنة ثم معجمة أنه ثم قيل : هو اسم والده ، وقيل : بل لقبه . وقيل : هو بالألف بدل التحتانية التى بعد الميم : سيمونكوش ] . وقيل : بالواو بدل الألف ، [ يعنى : سيمونكوش ] . وقيل : بللم الممالة . وقيل : بخذف التحتانية الثانية . وقيل : بقاف بدل الكاف . وقيل : بكاف مشوبة بقاف . وقيل : بجيم مشوبة بكاف . وقيل في الأولى : بحذف الواو » .

وهذه الأعلام الأعجمية تلعب العرب في نطقها بأوجه كثيرة ، يقر بونها من لسانهم ، لا يقلدون فيها الأعاجم، ولا يقسرون لسانهم على الحضوع لما لا يتفق وقصاحتهم ونصاعة بيانهم ودقة إخراجهم للحروف . لا كما يفعل أهل هذا العصر المستعبدون للأجانب عقلا وخلقاً ولساناً . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقد فسر لنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليمانى ، مصحح التاريخ الكبير . لله دره معنى هذه الكلمة الأعجمية . فذكر أنه وجد بهامش أصل التاريخ : « يعنى أذنه من فضة » ، ثم قال : « و بيانه : أنه بالفارسية يقال للفضية " سيم " ، و يقال في النسبة إليها "سيمين" . و يقال للأذن "كوش " بكاف فارسية بعدها واو مبهمة ثم شين . قوله " سيمين كوش " يعنى : أذن فضة » .

ونص ترجمته فى الثقات لابن جبان ، في ثقات التابعين ( ص ١٩١) : « زياد سيمونكوش : يروى عن عبد الله بن عمرو ، روى عنه طاوس ؛ من حديث ليث بن أبى سليم » .

ونص ترجمته فی التاریخ الکبیر (۲/۲/۱/۳۲۰ ۳۲۹): « زیاد بن سیمین کوش: قال حماد بن سلمة عن لیث عن طاوس عن زیاد عن عبد الله بن عمر و ، ــ رفعه ــ فی الفتن . و روی حماد بن زیدوغیره : عن عبد الله بن عمر و ، قوله . وهو أصح ».

يريد البخارى بذلك تعليل الرواية المرفوعة هذه ، برواية حماد بن زيد إياه موقوفـًا من قول عبد الله بن عمرو . وعندى فى هذا التعليل نظرت ، فضلا عن أن الرفع زيادة ثقة ، كما سنذكر فى التخريج ، إن شاء الله .

والحديث رواه البَرهَذي (٣ : ٢١١) ، وابن ماجة (٢ : ٢٤٥) . كلاهما عن عبد الله بن معاوية الجمحي عن حماد بن سلمة ، بهذا الإستاد . وقال البَرهَذي في روايته : « زياد بن سيمين كوش » ، وقال ابن ماجة : « زياد سيميِّز كُوش » .

ورواه أبو داود ( ٤٢٦٥ / ٤ : ١٦٥ – ١٦٦ عون المعبود) عن محمد بن عبيد : « حدثنا حماد بن زيد حدثنا ليث عن طاوس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله عليه وسلم : إنها ستكون فتنة « إلخ.

وقد تبع الترمذي شيخه البخاري، في إعلال رواية حماد بن سلمة المرفوعة هذه. بالرواية التي ذكر البخاري أنها رواها حماد بن زيد موقوفة . فقال الترمذي : « هذا حديث غريب . سمعت محمد بن إسماعيل [ هو البخاري] يقول : لا نعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث، ورواه حماد بن سلمة عن ليث ، فوقفه » .

تكون فتنة تَمْتَنْظِفُ العرب مقتلاها في النار : اللسان فيها أَشَدُّ من وَفَع السيف .

وقد نقل المنذري في تهذيب السنن (٤٠٩٩) كلام الرّمذي هذا في تعليل الحديث، ثم نقل كلام البخاري الذي نقلنا آنفاً عن التاريخ الكبير!

وهذا تقلید منه البخاری ثم الترمذی دون بحث أو تأمل : بل دون النظر إلى ما بین یدیه فی أبی داود!! نعم ، البخاری والترمذی وقعت شما روایة حماد بن زید موقوقة ، فلهما أن یتولا ما قالا . ولکن أبا داود روی الحدیث ــالذی ینقله المنذری ــمن روایة حماد بن زید نفسه مرقوعة ، فأنی الممنذری أن یقلدها فی هذا التعلیل ، والحدیث أمامه فی روایة أبی داود مرقوعاً من طریق حماد بن زید ؟!

ثم قد ظهر من هذا أن تعليل البخاري غير قائم :-

أولا: لأنه يدل على أن حماد بن زيد اختلف عليه فيه: فرواه عنه بعضهم موقوفاً. وإن كنا لم نعرف من هو الذي رواه عنه هكذا. ورواه عنه محمد بن عبيد بن حساب - شيخ أني داود - مروعاً. فيكون الحلاف في رفعه ووقفه على حماد بن زيد، لا على شيخه ليث بن أبي سليم، الذي رواه عنه حماد بن سلمة مرفوعاً، ولم يبلغنا أنه اختلف على حماد بن سلمة، كما اختلف على حماد بن زيد.

وثانياً: لأنه تابعهما على رفعه وعبداقه بن عبد التنوس التميمى »، فرواه مرفوعاً عن ليث ابن أبي سليم ، عند أبي دلود . وعبد الله هذا تكلموا فيه ، فضعفه ابن معين وغيره ، ووثقه تلميذه عمد بن عيمى الطباع ــ راوى هذا الحديث عنه عند أبي دلود ، وأكثر ما ضعفوه به من قبل رأيه : أنه كان يرى بالرفض . وأعدل ما قبل فيه قول البخاري : « هو في الأصل صدوق ، إلا أنه يروى عن أقوام ضعاف » . فثل هذا منابعته قوية جيدة .

وثالثًا : أن الرفع زيادة من ثقة ، بل هو هنا من ثقات . فهو مقبول .

ورابعاً: أن مثل هذا الحديث من أعلام الغيب ، مما لا يعرف إلا من الوحى ، ولا يقال بالرأى ، فالموقوف فيه لفظا يكون مرفوعاً حكماً.

وقوله و تستنظف العرب ، ، بالظاء المعجمة : قال ابن الأثير : أى تستوعيهم هلاكاً ، يقال : استنظفت الشيء ، إذا أخذته كله . ومنه قولم : استنظف الحراج ، ولا يقال : فظفته ، . وقال العلامة على القارى في المرقاة ( ج ٧ الورقة ٧٥٤ خط ) : • وقيل : أى تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن ». 79٨١ حدثنا يحيى بن إسحق أخبرنا ابن لَهِيعة عن عبد الله بن هُبيرة عن عبد الله بن هُبيرة عن عبد الرحمن بن جُبير قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصى يقول : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا كالمُودَع، فقال : أنا محمد النبى الأمى، أنا محمد النبى الأمى، وجَوَامِعه، أنا محمد النبى الأمى، ثلائًا ، ولا نبى بعدى ، أوتيتُ فواتح الكلم ، وجَوَامِعه ، وخَواتِمه ، وعلمتُ كمْ خزنةُ النّار وحملةُ العرش ، وتُحُوِّزَ بى ، وعُوفِيتُ ، وعُوفِيتُ ، وعُوفِيتُ ، وعُوفِيتُ ، أُمّتى ، فاسمعوا وأطيعوا ما دمتُ فيكم ، فإذا ذُهِبَ بى ، فعليكم بكتاب الله ، أحِلُوا حلاله ، وحَرِّموا حرامه ،

79٨٢ حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن إسمعيل وعبد الله بن أبي السَّفَر عن الشَّعْبي عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : المسلم مَنْ سَلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر مَنْ هجر ما نَهي الله عنه .

مرو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر مَنْ هجر ما نَهى الله عنه .

٦٩٨٤ حدثنا أبو نعم حدثنا ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>٦٩٨١) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٦٠٧) بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>۹۹۸۲) إسناده صحيح.

وهو مكرر ( ۲۹۱۲ ) . وقد مضي من أوجه أخر بمعناه ، منها ( ۲۹۵۳ ، ۲۹۵۵ ) .

<sup>(</sup>۲۹۸۳) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>۲۹۸٤) إسناده صحيح.

وهو مكرر ( ٦٨٣٠) . وقد مضى مراراً ، أولها ( ٦٥٣٢) ، وأشرقا إليه هناك .

في نسخة بهامش ( م ) : « لعن الله » ، إلخ .

عن أَبي سَلَمة عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنةُ الله على وسلم : لعنةُ الله على الراشي والمرتشي .

م ٦٩٨٥ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقَدَر، خيره وشَرِّه.

٦٩٨٦ حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن عمرو بن مُرَّة ، قال : كنّا جلوسًا عند أبى عُبَيْدة ، فذكرُوا الرِّياء ، فقال رجل يُكْنَى بأبى يَزيد : سمعت عبد الله بن عَمْرو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن سَمَّع الناسَ بعمله سمَّع الله به سامع خُلْقِه يومَ القيامة ، فحقَّره وصَغَّره .

79. حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس، يعنى ابن أبي إسحق، عن هلال بن خبّاب أبي العَلاء، قال : حدثني عكرمة حدثني عبد الله بن عمرو، قال : بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذْ ذكروا الفتنة ، أو ذُكِرَت عنده، قال : إذا رأيت الناس قد مَرِجَت عهودُهم ، وخَفَّت أماناتُهم ، وكانوا هكذا ، وشبّك بين أصابعه ، قال : فقمت إليه ، فقلت له : كيف أفعل عند ذلك ،

<sup>(</sup> ٦٩٨٥) إسناده صحيح.

صَفَيَانَ : هُوَ الثُّورَى . أَبُو حَازَمٍ : هُوَ الْأَعْرَجِ سَلَّمَةً بِنَ دَيِنَارٍ .

والحديث مكرر (٦٧٠٣).

<sup>(</sup>٦٩٨٦) إسناده صحيح .

وهو مكرر ( ٦٥٠٩ ، ٦٨٣٩ ) . وقد حققنا صحته في أولهما .

<sup>(</sup>۲۹۸۷) إسناده صحيح .

وهو مطول ( ٢٥٠٨ ) . وقد أشرنا إليه هناك ، وأشرنا أيضًا إلى ( ٢٠٤٩ ، ٧٠٦٣ ) .

جعلنى الله فِدَاك؟ قال: الْزَمْ بيتَك ، والْملِكُ عليك لسانَك ، وخُذْ ما تَعْرِف ، ودَعْ ما تُنْكِر ، وعليك بأَمْرِ خاصَّةِ نفسك ، ودَعْ عنك أَمْرَ العامَّة .

م ٦٩٨٨ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حَبِيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا صام مَن صام الأَبَد .

79/٩ حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزِّناد عن عبد الرحمن بن أبى الزِّناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب ، إن شاء الله ، عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن نَتْف الشيب ، وقال : إنه نُور الإسلام .

• ٦٩٩٠ حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عُبيد الله بن الأَخنس أَبو مالك الله عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نَذْرَ ولا يمينَ فيا لا يملِك ابنُ آدم ، ولا في معصية الله عز وجل ، ولا قطيعة رحم ، فمن حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها ، فَلْيَدَعْها ، ولياأت الذي هو خير ، فإنَّ تَرْكها كفَّارتُها .

<sup>(</sup>٦٩٨٨) إسناده صحيح . سفيان : هو الثورى . حبيب : هو ابن أبى ثابت .

والحديث مختصر ( ٦٧٨٩ ، ٦٨٧٤ ) . .

وهو بعض روايات الحديث المطول ( ٦٤٧٧ ) . وقد فاتنا أن نشير إليه هناك .

<sup>(</sup>٦٩٨٩) إسناده صحيح . وإشارة عبد الرحمن بن الحرث إلى شيء من الشك فيه ، بقوله « عن عمرو بن شعيب إن شاء الله » ـــ : لا تؤثر ، لترين صحة أنه عن عمرو بن شعيب .

فقد مضى مطولاً ومختصراً : ( ٦٦٧٢ ) من رواية ليث، ( ٦٩٣٧ ) من رواية محمد بن إسحق -( ٦٩٦٢) من رواية عبد الحميد بن جعفر – ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . فارتفعت بهذا شبهة الشك .

<sup>(</sup>٦٩٩٠) إسناده صحيح.

وهو مطول ( ٦٩٦٩ ) . وانظر ( ٦٧٨٠ ، ٦٩٣٢ ) .

7991 حدثنا على بن إسحق أخبرنا عبد الله ، يعنى ابن المبارك ، حدثنى أسامة بن زيد حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والاشتراء في المسجد .

799٢ حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : وحدثنا حسين المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : لمَّا فُتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كفُّوا السلاح ، فذكر نحو حديث يحيى ويزيد ، وقال فيه : وأَوْفُوا بِحِلْفِ الجاهلية ، فإن الإسلام لم يَزِدْهُ إلاّ شدةً ، ولا تُحْدِثوا حِلْفًا في الإسلام ..

٦٩٩٣ حدثنا يحيى بن أبى بُكيْر حدثنا شعبة عن قتادة سمعتُ أبا أيوب الأَردى يحدث عن عبدالله بن عمرو ، قال : لم يَرْفَعه مرتين ، قال : وسأَلتُه الثالثة ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَقْتُ صلاة الظهر ما لم يَحضُر العصر ، ووقت صلاة الغرب ما لم يَسْقُطْ.

<sup>(</sup>٦٩٩١) إسناده صحيح . أسامة بن زيد : هو الليثي المدنى .

والحديث مضى معناه ضمن الحديث ( ٦٦٧٦). من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٦٩٩٢) إسناده صحيح.

ولم يذكر هنا لفظه كاملا ، أحال الإمام ــ رحمه الله ــ بقية لفظه على روايتي شيخيه : « يحيى » وهو القطان ، و « يزيد » وهو ابن هرون »

فروايته عن يحيى القطان عن حسين المعلم ، مضت ( ٦٦٨١ ) . ولكن ليس فيها الأمر بالكف عن السلاح ، ولا ما يتعلق بالحلف ، اللذين ذكرا هنا . فهمنا زيادة على تلك الرواية .

وروايته عن يزيد بن هرون عن حسين المعلم، مضت ( ٦٩٣٣) ، وفيها الحديث كله مطولاً عملاً .

<sup>(</sup>۱۹۹۳) إسناده صحيح

وقد مضى مطولا (٦٩٦٦) ، رواية عبد الصمد عن همام عن قتادة، بهذا الإسناد. مرفوعاً ، لم يتردد في رفعه .

نُور الشفق ، ووقت صلاة العِشاء إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس .

799٤ حدثنا إبرهيم بن إسحق الطَّالَقَانى حدثنا ابن مُبَارك عن لَيْث بن سعد حدثنى عامر بن يحيى عن أَبى عبد الرحمن الحُبُلى . قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل يَسْتَخْلِصُ رجلًا من أمتى على رؤوس الخلائق يومَ القيامة ، فيَنشُرُ عليه تسعة وتسعين سِجِلاً ، كل سجلً مَدُّ البَصَر ، ثم يقول [1ه] : أتنكر من عليه تسعة وتسعين سِجِلاً ، كل سجلً مَدُّ البَصَر ، ثم يقول [1ه] : أتنكر من

إُ: والذي يقول « لم يرفعه مرتين » إلخ ، هو شعبة ، يحكي ذلك عن قتادة .

فقد رواه الطيالسي ( ٢٧٤٩) عن شعبة وهمام، كلاهما عن قتادة ، مرفوعًا ، وذكره مختصراً كما هنا ، إلا أنه جاء به على لفظ رواية همام . ثم قال الطيالسي : «قال شعبة : أحياناً يرفعه ، وأحياناً لا يرفعه» .

والحديث صحيح بكل حال . والرفع زيادة ثقة مقبولة.

<sup>(</sup>٦٩٩٤) إسناده صحيح.

عامر بن یحیی بن حبیب بن مالك المعافری المصری : سبق توثیقه ( ۲٤۱٤) ، ونزید هنا أنه ترجمه ابن أبی حاتم فی الجرح والتعدیل ( ۳ / ۱ / ۳۲۹) .

والحديث رواه الترمذي (٣: ٣٦٧) ، عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك . وابن ماجة (٢: ٣٠٠) ، عن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم . والحاكم في المستدرك (١: ٥٢٩) ، من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير – : ثلاثتهم عن الليث بن سعد ، بهذا الإسناد نحوه . قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب » . وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

روى الطبرى معناه مختصراً : ١٤٣٣٦ ، من طريق جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن عرب عن عبد الله بن عمر و مرفوعاً . و إسناده صحيح .

ونقله المنذرى فى الترغيب والترهيب (٢: ٢٤٠ - ٢٤١) ، وقال : « رواه الترمذي وقال : . حديث حسن غريب ، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم ، والبيهتى ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » .

السجل ، بكسر السين والجيم وتشديد اللام : هو الكتاب الكبير ، قاله ابن الأثير .

هذا شيئًا ؟ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَى الحافظون ؟ قال : لا ، يا ربّ ، فيقول : ألك عُدْرٌ ، أو حَسَنة ؟ فيبنهَتُ الرجل ، فيقول : لا ، يا ربّ فيقول : بكى ، إنّ لك عندنا حسنة واحدة ، لا ظُلْمَ اليومَ عليك ، فتُخْرَجُ له بطاقة ، فيها «أشهد أن

زيادة [له] ، في قوله «ثم يقول له » ، من نسختين بهامش (كم) . فيبهت الرجل : أي ينقطع ويسكت متحيراً مدهوشاً .

البطاقة : بكسر الباء الموحدة وتخفيف الطاء المهملة ، قال ابن ماجة في السن ، عقب رواية هذا الحديث: «قال محمد بن يحيى [ يعنى شيخه الذهلي الإمام ، الذي رواه عنه] : البطاقة : الرقعة . وكلمة « مصر » صحفت في السنن المطبوعة « مضر » بنقطة فوق الضاد . وهو خطأ مطبعي واضح .

وقال ابن الأثير في النهاية: «البطاقة: رقعة صغيرة يُثْبَتُ فيها مقدارُ ما يُجعل فيه ، إِن كان عينًا فوزْنُه أو عَدَدُه ، وإِن كان مَتَاعًا فَثَمَنُه. قيل: سميت بذلك لأنها تُشَدُّ بطاقة من الثوب ، فتكون الباء حينئذ زائدة !! وهي كلمة كثيرة الاستعمال عصر ».

ونقل صاحب اللسان بعض قول ابن الأثير ، ثم قال : «وقال غيره : البطاقة ، رقعة صغيرة ، وهي كلمة مُبْتَذَلة بمصر وما والآها ، يَدْعُونَ الرقعة التي تكون في الثوب وفيها رقم ثمنيه : بطاقة ، هكذا خصص في التهذيب . وعم المُحْكَم به ، ولم يُخصص به مصر وما والاها ، ولا غيرها ، فقال : البطاقة : الرقعة الصغيرة تكون في الثوب » . ثم أشار إلى هذا الحديث ، ثم قال : «ابن سيدة : والبطاقة : الرقعة الصغيرة تكون في الثوب وفيها رقم ثمنه ، بِلُغة مصر ، حكى هذه شمر ، وقال : لأنها تُشد بطاقة من هُدْب الثوب ! قال : وهذا الاشتقاق خطأ ، لأن الباء على قوله باء الجر ، فتكون زائدة . والصحيح ما تقدم من قول ابن الأعرابي . وهي كلمة كثيرة الاستعمال بمصر ، حماها الله تعالى » .

لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله » ، فيقول : أحضروه ، فيقول : يا ربّ ، ما هذه البطاقة مع هذه السجلاّت ؟! فيقال : إنك لا تُظْلَم ، قال : فتُوضَع السجلاتُ في كِفّة ، قال : فطاشتِ السجلاّتُ ، وثَقُلَتِ البطاقة ، ولا يَثْقُلُ شيءٌ ، بسم الله الرحمن الرحم .

قوله «وأن محمداً عبده ورسوله»، فى نسختين بهامشى (كم): «وأشهد أن محمداً رسول الله». وما هنا هو الموافق لسائر الروايات التى أشرنا إليها، إلا أن رواية الترمذي فيها: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»، بزيادة كلمة «أشهد».

قوله « فطاشت السجلات » : أى خفت ، من « الطيش » ، وهو الحفة . قوله « ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم » ، هكذا ثبت في الأصول الثلاثة هنا ، ووضع عليها

فى (ك) كلمة «كذا » ، وفى (ح) علامة أخرى ، للدلالة على أن هذا هو الذى فى النسخ ، مع الاشتباه فى صحته . وحقا إنه تركيب غير واضح .

وهذه الحملة ليست فى روايتى ابن ماجة والحاكم . وبلىلما فى رواية الترمذى : « ولا يثقل مع اسم الله شيء » . وهي واضحة المعنى .

والفعل «ثَقُلَ» بضم القاف: لازم . تقول: «ثَقُل يَثْقُلِ ثِقَلًا وثَقَالةً ، فهو ثَقِيل » .

ويأْنَى متعدّيًا بفتح القاف، تقول: «ثَقَلَ الشيءَ يَثْقُله ثَقْلًا: رَازَ ثِقَلَهُ . وثَقَلْتُ الشاةَ أَيضًا، أَثْقُلُها ثَقُلًا: رَزَنْتُها. وذلك إذا رفعتَها لتَنْظُرَ ما ثِقَلُها من خِفَتِها». كما في اللسان.

وفى كتاب الأفعال لابن القطَّاع (١: ١٢٩) نص آخر فى تعديته ، يصلح لتفسير هذا الحرف هنا ، لم أُجده فى موضع آخر من مراجع اللغة ، قال : «ثَقَلَ الشيءُ الشيءَ : وازنه . والشاة وزَنها .

وهذا نصّ جيّد . يريد به أنك تقول : إذا وُزِنَ شيءٌ بشيء، فكان أحدهُما أَثْقَلَ من الآخَر ، فرجَح به : «ثَقَلَ الشَّيءُ الشَّيءَ»، أي رجح عليه في الوزن .

حدثنى جعفر بن ربيعة عن بَكْر بن سَوادَة عن عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد حدثنى جعفر بن ربيعة عن بَكْر بن سَوادَة عن عبد الرحمن بن جُبَيْر أن عبد الله بن عمرو بن العاصى حدَّثه، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يَدْخُلُنَّ رجلٌ على مُغِيبة ، إلا ومعه غيره. قال عبد الله بن عمرو: فما دخلت بعد ذلك المَقَام على مُغِيبة ، إلا ومعى واحد أو اثنان .

7997 حدثنا عَتَّاب بن زياد حدثنا عبد الله . يعنى ابن مُبَارك ، أخبرنا عبد الله بن شُوْذَب قال : حدثنى عامر بن عبد الواحد عن عبد الله بن بُريْدة عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يَقْسِمَ غَنِيمةً أمر بلالًا فنادَى ثلاثًا ، فأتى رجلٌ بزمام من شَعَرٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد أنْ قَسَمَ الغنيمة ، فقال : يا رسول الله ، هذه من غنيمة كنتُ عليه وسلم ، بعد أنْ قَسَمَ الغنيمة ، فقال : يا رسول الله ، هذه من غنيمة كنتُ

فلو كان اللفظ الذي هنا هكذا: «ولا يَنْقُلُ شيءٌ اسْمَ اللهِ». لكان المعنى صحيحًا

مستقيمًا ، على هذا النص الذي شرحنا . يكون : لا يوازن شيء باسم الله فيرجح عليه في الميزان .

وما ندرى ، لعله كان فى أصل الرواية فى المسند هكذا ، فلم يفهمه الناسخون ، فكتبوه باجتهادهم بالنص الذى ثبت فى الأصول الثلاثة . وليس بيدنا أصول غيرها ، ولا رواية أخرى غير رواية الترمذى ، حتى نستطيع الجزم بذلك .

<sup>(</sup>٦٩٩٥) إسناده صحيح . وهو مختصر ( ٦٥٩٥ : ٦٧٤٤) .

<sup>(</sup>۲۹۹۳) إسناده صحيح.

عبد الله بن شوذب الحراسانى : ثقة ، قال أحمد : « من أهل بلخ ، نزل البصرة وسمع بها الحديث ، وتفقه ، وكتب ، ثم انتقل إلى الشأم ، فأقام بها ، وكان من الثقات » . وقال سفيان : « كان ابن شوذب من ثقات مشايخنا » . ووثقه أيضاً ابن معين والنسائى وغيرهم .

وهو يروى عن « عامر بن عبد الواحد الأحول » . ولكن وقع هنا في الأصول الثلاثة زيادة [ حدثني أبي] ، بين ابن شوذب وعامر .

وهذا خطأ يقينًا ، لعله سهو قديم من الناسخين . فليس فى الرواة المترجمين بين أيدينا من اسمه «شوذب » . مطلقًا . ولم يذكر فى ترجمة عبد الله هذا أنه يروى عن أبيه .

أَصَبْتُها ، قال : أَما سمعت بلالًا ينادى ثلاثًا؟ قال : نعم ، قال : فما منعك أن تأتِبَنى به ؟ فاعْتَلَ له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إنى لَنْ أَقبلَه ، حتى تكونَ أَنتَ الذي تُوافِيني به يوم القيامة .

معرو بن عمرو بن الله عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو شعيب عن أبيه عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو مكة ،يقول: إن الله ورسوله حَرَّم بيع الخمر والمَيْتة والخنزير، فقيل: يارسول الله أرأيت شُحُوم المَيْتة، فإنه يُدْهَن بها السُّفُن، ويُدْهَن بها الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لَمَّا حَرَّم عليهم الشحوم، جَمَلُوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها.

وقد كتب بهامش (م) على هذه الزيادة ما نصه: «هو في بعض الأصول، وساقط في بعض الأصول، وساقط في بعض الأصول. والحديث في أبي داود، وليس فيه [حدثني أبي].

فعن ذلك حذفنا هذه الزيادة ، لأنها غلط ، واتبعنا ما فى بعض الأصول . وإن لم تكن بين أيدينا ، لأنها الصواب .

و ا شوذب ، : بفتح الشين والذال المعجمتين ، بينهما واو ، وآخره باء موحدة .

والحديث رواه أبو داود ( ۲۷۱۲ / ۳ : ۲۱ عون المعبود) ، من طريق أبى إسحق الفزارى ، عن عبد الله بن شوذب : « قال : حدثني عامر ، يعني ابن عبد الواحد » ، بهذا الإسناد ، نحوه .

الزمام ، بكسر الزاى وتخفيف الميم الأولى : خيط من شعر أو نحوه ، تزم به الناقة ، يوضع في أنفها تقادمته .

قوله ( توافینی به ، ، فی نسخة بهامش ( م ) ( توافی به ».

قال المنذري في مختصر السنن (٢٥٩٧) . بعد هذا الحديث : « كان هذا في اليسير . فما الظن يا فوق » .

فائدة : هذا الحديث ذكر في المنذري أنه « عن عبد الله بن عمر » . وكذلك ذكر في فهارسه في أحاديث عبد الله بن عمر . وهو خطأ مطبعي واضح ، يخالف الثابت في أبي داود وغيره .

وقد ثبت على الصواب فى الترغيب والترهيب للمنذرى ( ٢ : ١٨٧ ) . وقال : « رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه .

<sup>(</sup>٦٩٩٧) إسناده صحيح.

٦٩٩٨ حدثنا عتَّاب بن زياد أخبرنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُصَافح النساء في البَيْعَة .

٦٩٩٩ حدثنا عَتَّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحلّ لرجل أن يُفَرِّق بين اثنين إلاّ بإذنهما .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٤: ٩٠ – ٩١) ، وقال : رواه أحمد » ، ثم ذكر لفظاً آخر نسبه للطبراني في الأوسط ، ثم قال : ١ ورجال أحمد ثقات » .

ولكن الذى فى الزوائد: « فإنه يدهن به الجلود » ، مع حذف « يدهن بها السفن » . وفيه أيضاً: « فأكلوا ثمنها » .

وانظر ما مضی فی مسند عمر ( رقم ۱۷۰ ) ، وفی مسند ابن عباس ( ۲۲۲۱ ، ۲۲۷۸ ، ۲۹۹۲ ) ، وفی مسند عبد الله بن عمر ( ۹۸۲ ) .

جملوها ، بفتح الحيم والميم المحففة : أذابوها واستخرجوا دهنها .

<sup>(</sup>۲۹۹۸) إسناده صحيح.

وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ( ٦٨٩٥) ، ونسبه لأحمد . وقال شارحه المناوى : و قال الهيثمى : إسناده حسن ، ا ه . ومن ثم رمز المصنف لحسنه » .

<sup>(</sup>٩٩٩٩) إسنادة ضحيح.

ورواه الترمذى (٤: ٦ - ٧)، من طريق عبد الله بن المبارك. ورواه أبو داود (٤٨٤٥ / ٤ : ١٠ عون المعبود)، من طريق ابن وهب، كلاهما عن أسامة بن زيد الليثى، بهذا الإسناد. وقال الترمذى : وهذا حديث حسن. وقدرواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضاً ».

ورواية عامر الأحول – التي يشير إليها الترمذي – رواها أبو داود ( ٤٨٤٤) من طريق حماد عن عامر الأحول ، بلفظ : « لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما» .

وانظر ما مضى فى مسند عبد الله بن عمر ( ٦٧٢٥) .

٧٠٠٠ حدثنا عفّان حدثنا رجاءً أبويحيى حدثنا مُسَافِعُ بن شَيْبَة، سمعت
 عبد الله بن عمرو يقول : فأنشد بالله ثلاثًا . ووضع إصبعه فى أذنيه : لَسَمِعْتُ

(٧٠٠٠) إسناده صحيح . عفان : هو ابن مسلم الصفار .

رجاء أبو يحيى : هو رجاء بن صبيح الحرشى ، بفتح الحاء والراء المهملتين. وهو ثقة ، ترجمه البخارى فى الكتاب ( ص البخارى فى الكتاب فى الثقات ( ص ٢٦٤) ، وضعفه ابن معين . وقال أبو حاتم : « ليس بالقوى » . وتوثيق البخارى وابن حبان إياه أرجح عندنا .

وأخطأ يونس بن محمد . فسماه « رجاء بن يحيي » . كما سيأتي في ( ٧٠٠٨ ، ٧٠٠٨ ) .

مسافع بن شيبة : هو مسافع بن عبد الله بن شيبة بن عثمان بن أبى طلحة . الحجبى المكى ، نسب هنا إلى جده . وهو تابعى ثقة ، وثقه العجلى ، وترجمه البخارى فى الكبير (٤/٢/٢) ، وابن سعد فى الطبقات (٥: ٣٥٠) ، وذكره ابن حبان فى الثقات .

والحديث رواه الترمذي ( ۲ : ۹۸ ) من طريق يزيد بن زريع عن رجاءً ، بهذا الإسناد . وسيأتى أيضًا من رواية يزيد بن زريع ( ۷۰۰۹ ) من زيادات عبد الله بن أحمد.

ورواه ابن حبان فى الثقات ( ص ٤٦٢ ) ، فى ترجمة « رجاء » ، من طريق هدبة بن خالد عن رجاء . وسيأتى من طريق هدبة ( ٧٠٠٨ م ) ، من زيادات عبد الله أيضًا .

ورواه الحاكم فى المستدرك (١: ٤٥٦) من طريق عثمان عن رجاء، ولكن فيه : «حدثنا أبويحى رجاء بن يحيى»! وزعم الذهبى فى تلخيصه أن هذا الحطأ من عفان . ولكن ما سيأتى (٧٠٠٨، ٧٠٠٩) يدل على أن عفان رواه على الصواب، فالحطأ إذن ممن دونه من الرواة .

ورواه الدولابى فى الكنى ( ٢ : ١٦٦ ) مختصراً ، من طريق يزيد بن زريع عن رجاء .

قال الترمذى : « هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً ، قوله . وفيه عن أنس أيضاً . وهو حديث غريب » .

ولیس هذا حدیثًا غریبًا کما قال البرمذی، لم ینفرد رجاء أبو یحیی بروایته عن •سافع ، بل رواه عنه أیضًا الزهری :

فرواه الحاكم فى المستدرك ( 1 : 201 ) عن الأصم أبى العباس عن الربيع بن سليمان عن أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن مسافع ، بهذا الإسناد .

ورواه البيهتي في السنن الكبرى (٥:٥٠) عن الحاكم : بهذا الإسناد .

قال الحاكم : « هذا حديث تفرد به أيوب بن سويد عن يونس . وأيوب من لم يحتجا به [ يعنى الشيخير.] ، إلا أنه من أجلة مشايخ الشأم » .

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الركن والمَقَام ياقوتتان من ياقوت ٢١٤/٢ الحِنة ، طَمَس الله عز وجل نورَهما ، ولولا أَنَّ الله طَمَس نورَهما لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الله طَمَس فورَهما لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ

٧٠٠١ حدثنا عفّان حدثنى يزيد بن زُريع حدثنا حبيب المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : وقد جعل الحاكم هذا الإسناد. إسناد أبوب، أصل الباب ، وجعل إسناد رجاء أبي يحبي. الذي هنا في المسند، شاهداً له .

وتعقبه الذهبي ، فقال في أيوب: «ضعفه أحدد» ولكنه ناقض نفسه! فإن الحاكم روى حديثاً آخر ( ١ : ٤٨٣ ) من طريق أيوب هذا. وصححه ووافقه الذهبي ، ولم يعقب عليه بضعف أيوب وأيوب بن سويد الرملي : ليس ضعيفاً بمرة ، بل ترجمه البخارى في الكبير ( ١/١ / ١/١٤) ، وقال : « يتكلمون فيه : ، ولم يذكره في الضعفاء . وعندى أن أعدل ما قيل فيه ، ما نقل الحافظ في التهذيب عن ابن حبان في الثقات ، قال . « كان ردى الحفظ ، يخطىء ، يتي حديثه من رواية ابنه محمد بن أيوب عنه . لأن أخباره إذا سبرت من غير رواية ابنه عنه ، وجد أكثرها وستقيمة » .

ثم الحديث من رواية يونس عن الزهرى لم ينفرد به أيوب بن سويد عن يونس ، فرواه البيهتي (٥: ٧٥) من طريق أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهرى ، قال : حدثني مسافع الحجبي سمع عبدالله بن عمر و يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، واولا ما مسهما من خطايا بني آدم ، لأضاءا ما بين المشرق والمغرب ، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شوى » .

وهذا إسناد صحبح إلى مسافع على شرط البخارى:

فأحمد شبيب الحبطي : ثقة ، من شيوخ البخاري ، روى عنه في مواضع من صحيحه .

وأبوه ، شبيب بن سعيد الحبطى : ثقة ، وثقه ابن المديني ، وأحرج له البخارى في الصحيح ، وترجمه في الكبير ( ٢ / ٢ / ٢٣٤) . وقال ابن عدى : « لشبيب نسخة الزهرى ، عنده عن يونس عن الزهرى ، أحاديث مستقيمة » .

فهذه الأسانيد ، في مجموعها، ترفع شبهة الغلط في الحفظ، إن كان رجاء أبو يجبي أو أيوب بن سويد أخطأ أحدهما في رفعه ، بل لو أخطآ جميعاً ، فقد رفعه ثقة ثالث ، هو شبيب بن سعيد .

وقد ذكر الحافظ فى الفتح (٣٠ : ٢٦٩) الحديث، ونسبه لأحمد والترمذي، ونقل تصحيحه عن ابن حبان . ثم أعله بمثل ما قال الترمذي والذهبي ، ولم يجمع باقي أسانيده . والحمد لله على التوفيق .

(۷۰۰۱) إسناده صحيح.

وهو مكرر ( ٦٦٧٨ ) . وقد أشرنا إليه هناك . ٠٠٠ وانظر ( ٦٩٠٢ ) .

إِن لَى مَالًا وَوَالدًا . وإِن وَالدَى يَرِيد أَن يَجْنَاحِ مَالَى ؟ قَالَ : أَنت وَمَالُكُ لُوالدك ، إِنَّ أَوْلادِكم مِن أَطْيَب كَسْبكم ، فكلُوا من كَسْب أُولادِكم .

قال أَبو عبد الرحمن [هو عبد الله بن أحمد] : بلغني أن حبيبًا المعلّم يقال له : «حَبيب بن أَبي بَقِيَّة ».

٧٠٠٧ حدثنا عفان حدثنا يزيد حدثنا حبيب عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ،قال: يحضر الجمعة ثلاثة : فرجل حضرها يلغو ، فذاك حظه منها . ورجل حضرها بدعاة ، فهو رجل دَعَا الله عز وجل فإن شاء أعطاه ، وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ، ولم يَتَخَطَّ وقبة مسلم ، ولم يُؤذِ أحدًا ، فهى كفارة إلى الجمعة التي تليها ، وزيادة ثلاثة أيام ، فإن الله يقول : (من جاء بالحسنة فله عَشْرُ أَمثالِها ) .

٧٠٠٣ حدثنا عفان حدثنا همَّام حدثنا قتادة عن شَهْرٍ عن عبد الله بن عمرو ، أَن الذي صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، ومن شرب الثانية فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه .

<sup>(</sup>۲۰۰۲) إساده صحيح.

وهو مطول ( ٦٧٠١)، وقد خرجناه وأشرفا إليه هناك . ونزيد هنا أن هذا المطول ذكره ابن كثير في التفسير ( ٣ : ٤٤١) من رواية ابن أبي حاتم عن أبي زرعة عن عبيد الله القواريري عن يزيد بن زريع - بهذا الإسناد . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣ : ٦٤ – ٦٥) ، ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه فقط .

قوله « يلغو » ، هو فعل مضارع . وفي نسخة بهامش ( م) « بلغو » ، بالباء الموحدة في أوله . فتكون باء الحر ، ويكون « اللغو » مصدراً.

<sup>(</sup>۷۰۰۳) إسناده صحيح.

وهو مکرر ( ٦٥٥٣) . ومحتصر ( ٦٩٧٤).

وانظر تفصيل الكلام في ذلك ، في ( ٦١٩٧ ) .

٧٠٠٤ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعد بن إبرهم عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عَوف عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أكبر الكبائر عُقُوقُ الوالديْن ، قال : قيل : وما عقوق الوالدين ؟ قال : يَسُبُّ الرجلُ الرجلُ الرجلَ فَيَسُبُّ أَباه ، ويسبُّ أَمَّه فيسبُّ أَمَّه .

٧٠٠٥ حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت وداود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال في يوم مائتي مرة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير » - : لَم يَسْبِقُه أَحدُ كَانَ قَبْلَه ، ولم يدركُه أَحدُ كان بعده ، إلا بأفضَل مِنْ عمله . يعنى : إلا مَنْ عمل بأفضل من عمله .

٧٠٠٦ حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني حسَّان بن عطية ، قال : أَقْبِل أَبو كَبْشَة السَّلُولى ونحن في المسجد ، فقام إليه مكحُول وابنُ أَبي زكريًا وأبو بَحْرِيَّة ، فقال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بَلِّغُوا عنى ولو آية ، وحَدِّثُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج ، ومَن كذَب على متعمدًا فلْيتبوًا مقعدد من النار .

<sup>(</sup>۲۰۰٤) إسناده صحيح ..

وهو مكرر ( ٦٨٤٠). وانظر (٦٨٨٤).

<sup>(</sup>۷۰۰۵) إسناده صحيح.

وهو مکرر ( ۱۷٤۰) . وانظر ( ۱۹۹۱).

<sup>(</sup>٧٠٠٦) إسناده صحيح . أبو المغيرة : هو عبد القدوس بن الحجاج الحولاني الحمصي .

والحديث مضى ( ٦٤٨٦ ، ٦٨٨٨ ) من طريق الأوزاعى ، ولكن ليس فى ذينك الطريةين قصة حضور مكحول وابن أبى زكريا وأبى بحرية حين سماع حسان بن عطية لمياه من أبى كبشة السلولى . ومكحول : هو انشامى التابعى ، وابن أبى زكريا : هو عبد آلله بن أبى زكريا التابعى ، كان من

٧٠٠٧ حدثنا أبو اليَّمَان حدثنا إسمعيل بن عَيَّاش عن عبد الرحمن بن حَرَّمَلة عن عمرو بن شعيب قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثةُ رَكْبُ.

٧٠٠٨ حدثنا يونس بن محمد حدثنا رجاء بن يحيى قال : حدثنا مُسَافع بن شَيْبة حدثنا عبد الله بن عمرو ، وأدخل إصبَعيْه فى أذنيه : لَسَيِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الحَجَر والمقام باقوتتان من ياقوت الجنة ، طمس الله نُورهما ، لولا ذلك لأضاعتًا ما بين الساء والأرض ، أو ما بين المشرق والمغرب.

كذا قال يونس «رجاء بن يحي ا.

وقال عفان : «رجاء أبو يحيي ".

٧٠٠٨م قال عبد الله : وحدثناه هُنْبَه بن خالد قال حدثنا رجاء بن صبيح أبو يحيى الحَرَشِي . والصواب «أبو يحيى » كما قال عفانُ وهُنْبةُ بن خالد .

فقهاء دمشق، من أقران مكحول . وأبو بجرية - بسكون الحاء المهملة : هو عبد الله بن قيس الكندى التابعي، وهو مخضرم أدرك الحاهلية، ومات سنة ٧٧ . ومات مكحول وابن أبي زكريا في آخر العشرة الثانية من المائة الثانية ، فهؤلاء من كبار التابعين يحتفون بأبي كيشة السلولى، دلالة أنه من قلماء التابعين وكبارهم .

<sup>(</sup>٧٠٠٧) إستاده صحيح . أبو اليمان : هو الحكم بن قاقع الحمصي .

والحديث مكرر ( ٦٧٤٨ ) . وقد أشرنا إليه هناك .

<sup>(</sup>۷۰۰۸) إسناده صحيح .

وهو مكرر ( ٧٠٠٠) ، إلا أن يونس أخطأ فى اسم شيخه ، فجعله « رجاء بن يحبى » ، وهو « رجاء أبو يحي » . كما بينا هناك ، وكما بين هنا عقب الحلميث .

<sup>(</sup>۷۰۰۸م) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله.

وهذا الإسناد من زيادات عبد الله بن أحمد، كما هو ظاهر . ولكن وقع فى (ح) «قال عفان» ، بدل «قال عبد الله »! وهو خطأ ، يوهم أن أحمد رواه عن عقان عن هدية بن خالد! فى حين أن الذى رواه عن هدبة هو عبد الله بن أحمد . وأثبتنا الصواب عن (كم ) .

٧٠٠٩ [قال عبد الله بن أحمد]: حدثنا القواريرى عُبيد الله بن عُمر حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا رجاء أبو يحيى ، فذكر مثله .

٧٠١٠ حدثنا على بن إسحق أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عُلَّى بن رَبَاح سمعت أَبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إِنَّ أَهِلِ النار كُلُّ جَعْظرِيّ جَوَّاظٍ مُسْتَكبر ، جَمَّاع مَنَّاع ، وأَهلُ الجنة الضعفاء المغلوبون .

٧٠١١ حدثنا أبو أحمد حدثنا يونس بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن

(٧٠٠٩) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله . وهو من زيادات عبد الله بن أحمد ، أيضًا . (٧٠١٠) إسناده صحيح . عبد الله : هو ابن المبارك .

والحديث مطول ( ٦٥٨٠) ، وقد أشرنا إليه هناك . وذكرنا أن الحيثمي نقل هذا المطول في الزوائد ( ١٠ : ٣٩٣) .

وانظر صحيح ابن حبان بشرحنا ( رقم ٧١) من حديث أبي هريرة .

(۷۰۱۱) إساده صحيح.

يونس بن الحرث الثقني الطائبي : ضعفه أحمد وابن معين ، بل قال ابن معين : « لاشيء » ، ولكن قال أبو داود : « مشهور ، روى عنه غير واحد »، وترجمه البخاري في الكبير (٤ / ٧ / ٩٠٤ ـــ ولكن قال أبو داود : « مشهور ، روى الشعفاء ، وذكره ابن حبان في الثقات .

والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٣ : ٢٣٥ – ٢٣٦)، قال : « وعن عمروبن شعيب عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، إلخ . ثم قال : « رواه أحمد، وهو مرسل . وفيه يونس بن الحرث ، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمدوغيره . ولاأدرى مامعني قوله « خشية أن يصدعن البيت» وهو في حجة الوداع ! والله أعلم » .

والظاهر من هذا أن نسخة المسند التي نقل عنها الهيثمي . كان فيها : « عن عمرو بن شعيب عن أبيه » ، فقط . فلذلك جزم الهيثمي بأنه حديث مرسل . ولوصح هذا لكان كما قال .

ولكن الثابت هنا في الأصول الثلاثة : «عن أبيه عن جده». ليس فيها اشتباه . ولقد خشيت بادئ ذي بله أن يكون قوله «عن جده» ، زيادة وقعت خطأ من الناسخين ، ساروا فيها على الجادة . على بعد ذلك في المسند : أن لا يروى فيه الإمام شيئًا من المراسيل ، إلا ما لدر ، ولسبب خاص .

م وجدت ما يؤيد صحة الأصول الثلاثة ، وخطأ النسخة التي نقل منها الهيثمي :

أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرَن خشية أن يُصَدَّ عن البيت ، وقال : إن لم تكن حجة فعُمْرة .

٧٠١٧ حدثنا إبرهم بن أبي العباس وحسين بن محمد قالا حدثنا عبد الرحمن ٢١٥/٢ بن أبي الزِّناد عن عبد الرحمن بن الحرث بن عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب

فقد نقل الحافظ ابن كثير ، فى التاريخ ( ٥ : ١٣٦ – ١٣٧ ) ، هذا الحديث عن المسند ، وكتبه نحت عنوان : « عديث عبد الله بن عمر و » . ثم ذكره بهذا الإسناد ، وفيه : « عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جدد » .

ثم قال ابن كثير: " وهذا حديث غريب سنداً ومتناً ، تفرد بروايته الإمام أحمد وقال أحمد. في يونس بن الحرث النقي هذا : كان مضطرب الحديث : وضعفه . وكذا ضعفه يحيى بن معين ، في رواية عنه . وانسائى . وأما من حيث المبن ، فقوله " إنما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يصد عن البيت " فن الذي كان يصده عليه السلام عن البيت ؟ وقد أطد الله له الإسلام ، وفتح له البلد الحرام . وقد نودى برحاب ميى أيام الموسم في العام الماضي : أن لا يحبح بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان . وقد كان معه عليه السلام في حجة الوداع قريب من أربعين ألفاً ، فقوله "خشية أن يصد عن البيت " ؛ ما هو بأعجب من قول أمير المؤمنين عثمان ، لعلى بن أي طالب ، حين قال له على : لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أجل ولكنا كنا خائفين! وانظر ما مضى في مسند عثمان ( ٢٣٢ ) ، وفي مسند على ( ٢٥٦ ) ] . ولست أدرى على م يحمل أن رواه مضى في مسند عثمان ( ٢ إلا أنه تضمن رواية الصحابي لما رواه ، وحمله على معي ظنه . هذا الحوف ؟! ومن أى جهة كان ؟! إلا أنه تضمن رواية الصحابي لما رواه ، وحمله على معي ظنه . فما رواه صحيح مقبول . وما اعتقده ليس تمعصوم فيه ، فهو موقوف عليه ، وليس بحجة على غيره ، فما رواه صحيح مقبول . وما اعتقده ليس تمعصوم فيه ، فهو موقوف عليه ، وليس بحجة على غيره ، وهذا تحقيق جيد ممتاز ، من الحافظ ابن كثير ، رحمه الله .

وقد وقع فى النسخة المطبوعة من التاريخ ، بعض هنات مطبعية فى هذا الموضع ، صححناها أثناء نقل كلامه .

(۷۰۱۲) إساده صحيح.

وقد تكررت معانيه فيها مضي ، مطولة ومختصرة ، إلا قوله « لا شغار في الإسلام » . فمما مضي من معانيه ( ٦٦٨١ ، ٦٦٩٢ ، ٦٧١٦ ، ٦٧٣٠ ، ٦٩١٧ ، ٦٩٣٣ ، ٦٩٧٠ ، ٦٩٩٢ ) .

وأما قوله « لا شغار فى الإسلام » ، فقد ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٤ : ٢٦٦ ) ، بلفظ : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شغار فى الإسلام » . وقال : « رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا ابن إسحق . وقد صرح بالتحديث » .

الناسَ عامَ الفتح ، على درجة الكعبة ، فكان فيا قال : بعدَ أَنْ أَثْنى على الله ، أَنْ قال : با أَيها الناس ، كلحِلْفِ كان فى الجاهلية لم يُزِدْه الإسلام إلا شدة ، ولا حِلْف فى الإسلام ، ولا هجرة بعد الفتح ، يَدُ المسلمين واحدة على مَنْ سواهم تتكافأ دماؤهُم ، ولا يُقْتل مؤمن بكافر ، ودية الكافر كنصف دية المسلم ، ألا ولا شِعار فى الإسلام ، ولا جَنَب ولا جَلَب ، وتُؤخذ صدَقاتهم فى ديارهم ، يُجِيرُ على المسلمين أَدْناهم ، ويرَدُّ على المسلمين أَقْصاهم ، ثم نزل وقال حسين : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٧٠١٣ حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن مَطر عن عمرُو بن شعيب عن أَبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أَنه قال : في المَوَاضِح خمْسٌ خمْسٌ من الإِبل ، والأصابع ُ سواء ، كلُّهنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ من الإِبل .

٧٠١٤ حدثنا مؤمَّل حدثنا حمَّاد عن قتادة عن شَهْر عن عبد الله بن عمرو ،
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المقتول دون ماله شهيد .

٧٠١٥ حدثنا مروان بن شُجَاع أبو عَمرو الجَزرى حدثني إبرهم بن

والحافظ الهيثمي يشير بهذا إلى ما سيأتي بإسنادين من طريق ابن إسحق ( ٧٠٢٧، ٧٠٢٧). أم إنه فاته أن يشير إلى هذه الطريق التي لميس فيها ابن إسحق .

وقد مضى النهى عن الشغار أيضًا من حديث عبد الله بن عمر بن الحطاب (٤٥٢٦ ، ٤٦٩٢ ، ٥٦٨٤ ، ٢٨٩ ، ٤٩١٨ ).

<sup>(</sup>۷۰۱۳) إسناده صحيح.

سعيد : هو ابن أبى عروبة . مطر : هو الوراق .

والحديث مختصر ( ٦٩٣٣ ).

<sup>(</sup>٧٠١٤) إسناده صحيح. وهو مكرر (٦٩٥٦).

<sup>(</sup>۷۰۱۵) إسناده صحيح.

إبراهيم بن أبى عبلة العقيلي الشامى : ثقة ، من شيوخ مالك والليث وغيرهما ، وثقه ابن معين وابن

أبي عَبْلَة العُقيْلي، من أهل بيت المقدس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: التقى عبد الله بن عُمرو عبد الله بن عمرو بن العاصى على المَرْوَة، فتحدّثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو، وبنى عبد الله بن عمرو، وغم أنه ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: هذا، يعنى عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَن كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبير، أكبه الله على وجهه فى النار.

٧٠١٦ حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خُنيْس أبو الجَهْم أخبرنا الحجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل صلاة لا يُقْرأ فيهافهي خِدَاج ، ثم خِدَاج ، ثم خِدَاج .

المديني والنسائي وغيرهم ، وأخرج له الشيخان ، وهو من صغار التابعين ، سمع ابن عمر ، كما جزم بذلك البخارى في الكبير (١/١/٣١٠) ، وله ترجمة في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين (ص١٦) ، ونسب فيها أنه والعقيلي ، كما هنا ، وفيها أيضًا أنه توفي سنة ١٥٧ بفلسطين. والحديث مكرر ( ٢٥٢٦) بنحوه ، من وجه آخر . وقد أشرنا إلى هذا هناك .

قوله و أكبه الله على وجهه » : هكذا هو فى الأصول الثلاثة ، بالهمزة ، رباعى . وبهامش (م) ما نصه : وكذا فى نسخ : أكبه . وفى نسخة : كبه الله . وهو المشهور » . وهذا إشارة إلى ما فى المعاجم ، من أن الثلاثى من هذا الفعل متعد ، والرباعى لازم .

قال في اللسان:

« وكَبَّه لوجهه ، فانكَبُّ أي صرعه . وأكبَّ هو على وجهه . وهذا من النوادر ، أن يقال : أَفْعَلْتُ أَنا ، وفَعَلْتُ غيرى . يقال : كَبُّ اللهُ عدوًّ المسلمين ، ولا يقال أكبُّ ، .

هذا هو المشهور . ولكن الرباعي منه ثابت متعديًا ، والثلاثي منه ثابت لازمًا أيضًا . في القاموس : ( كَبَّه : قَلَبَهَ وصَرَعَه ، كَأْكَبَّهُ . وكَبْكَبَهُ قَأْكُبُ ، وهو لازمٌ مُتَعَدُّ » .

(٧٠١٦) أسناده صحيح . الحجاج : هو ابن أرطأة .

والحديث مكرر ( ٦٩٠٣).

٧٠١٧ حدثنا زيد بن الحُبَاب أَحبرنى موسى بن عُلَى قال : سمعت أَبي يقول : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تَدْرُون مَن المسلم ؟ قالوا : الله ورسولُه أعلم ، قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده ، قال : تَدْرُون من المؤمن ؟ قالوا : الله ، يعنى ، ورسولُه أعلم ، قال : من أَمِنَه المؤمنون على أَنفسهم وأموالهم . والمهاجر من هَجَر السوءَ فاجْتَنَبه .

٧٠١٨ حدثنا على بن عاصم أخبرنا دُويْد الخُراسانى ، والزُّبيرُ بن عَدِى قاعدُ معه ، قال : قلت : يا رسول معه ، قال : أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنّا نسمع منك أحاديث لا نحفظها ، أفلا نكتُبها ؟ قال : بكى ، فاكتُبوها .

٧٠١٩ حدثنا على بن عاصم عن المُثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شعيب

<sup>(</sup>۷۰۱۷) إسناده صحيح.

وهو مكرر ( ٦٩٢٥) بهذا الإسناد .

وأنظر ( ٦٩٨٣).

<sup>(</sup>٧٠١٨) إسناده ضعيف ، لجهالة راويه .

دويد الحراسانى : ترجمه الحسيى فى الإكمال (ص ٣٤) ، وقال : « مجهول » . ولم يترجمه الحافظ فى التعجيل . وذكره الذهبى فى المشتبه (ص ٢٠٤) ، قال : « دويد بن طارق : روى عنه على بن عاصم » . و « دويد » : بالدالين المهملتين والتصغير .

وقد مضى معنى الحديث ، مطولا ومحتصراً ، بأسانيد صحاح ، منها ( ٦٥١٠ ، ٦٩٣٠ ) .

<sup>(</sup>٧٠١٩) إسناده حسن ، من أجل المثني بن الصباح ، كما بينا في ( ٦٩١٩) .

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ : ٩٧ ) ، وقال : « رواه أحمد ، والطبراني في الصغير والأوسط ، إلا أنه قال : كفر بامرئ . وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » .

وروى ابن ماجة معناه بنحوه ( ٢ : ٨٧ ) ، من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده : ﴿ أَنَّ النّبِي صَلَّى الله عليه وسلَّم قال : كَفَرَ بِامْرَى ادعاء نسب لا يعرفه ، أو جحده ، وإن دق »

عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُفُرٌ تَبَرُّؤُ مِنْ نَسَبٍ وإِنْ دَقَّ ، أَو ادِّعاءُ إِلى نسبٍ لا يُعْرَفُ.

٧٠٢٠ حدثنا محمد بن يزيد الواسطى أخبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : قلت : يا رسول الله . إنى أسمع منك أشياء ، أَفَأَ كِتُبها ؟ قال : نعم ، قات في الغضب والرضا ؟ قال : نعم ، فإني لا أقول فيهما إلا حَقًا .

٧٠٢١ حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن حسين المعلّم ، قال : يعنى عبد الوهاب : وقد سمعتُه منه ، يعنى حسينًا ، عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] عن جده ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْفَتِل عن يمينه وعن شماله ، ورأيته يصلى حافيًا ومُنْتَعِلًا ، ورأيته يصوم فى السفر ويفطر ، ورأيته يشرب قاعدًا وقائمًا .

ونقل شارحه عن زوائد البوصيرى : « هذا الحديث فى بعض النسخ دون بعض ، ولم يذكره المزى فى الأطراف . وإسناده صحيح . وأظنه من زيادات ابن القطان » . يريد أبا الحسن على بن إبراهيم القطان ، راوى السنن عن ابن ماجة .

وانظر ( ٦٨٣٤) .

قوله « و إن دق » : يعني و إن ضؤل وحقر .

<sup>(</sup>۷۰۲۰) إسناده صحيح.

وقد مضى ( ٦٩٣٠) من رواية يزيد بن هرون ومحمد بن يزيلًا . كلاهما عن ابن إسحق . بهذا الإسناد . وأشرنا إلى هذا الإسناد هناك .

ومضى نحو معناه مختصراً بإسناد آخر ضعيف (٧٠١٨).

<sup>(</sup>٧٠٢١) إسناده صحيح . سعيد : هو ابن أبي عروبة ..

وقوله [عن أبيه] . سقط من (حم) ، وأثبتناه من (ك) ، وهو انصواب الموافق للروايات الماضية . ﴿ إِلَّهُ السَّاصِيةِ . ﴿ إِلَّهُ السَّاصِيةِ . ﴿ إِلَّهُ السَّاصِيةِ . ﴿ إِلَّهُ السَّاصِيةِ . ﴾ والحديث مكرر ( ٦٩٢٧ ، ٦٩٢٨) .

٧٠٢٢ حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلًا سال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ليس لى مال ،ولى ٢/٢ يتيم ؟ . فقال : كُلْ من مال يتيمك ، غير مُسرف ولا مَتَأَثِّلٍ مالًا ، ومن غير أَنْ تَقِيى مالَك ، أو قال : تَقُدِى مالَك عاله ، شَكَّ حسينً .

٧٠٢٣ حدثنا عَبِيدَةُ بن حُمَيْد أبو عبد الرحمن حدثى عطاءُ بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله بن عمرو ، في كم تقرأ القرآن ؟ قال : قلت : في يومى وليلتى ، قال : فقال لى : ارْقُدْ ، وصَلِّ ، وارقُدْ ، واقرأه في كل شهر ، قال : فما زلتُ أُناقِصُه ويُناقِصُنى ، إلى أَن قال : إقرأه في كل سبع ليال ، قال أبى : ولم أَفْهم ، وسَقَطَتْ على كلمةٌ ، قال : ثم قال : قلت : إنى أصوم ولا أفطر ؟ قال : فقال لى : صُمْ وأفطر ، وصُمْ ثلاثة أيام من كل شهر ، فما زلتُ أُناقِصُهُ ويُنَاقِصُنى ، حتى قال :

<sup>(</sup>۷۰۲۲) إسناده صحيح.

وهو مطول ( ٦٧٤٧ ) يهذا الإسناد . وقد خرجناه هناك .

قوله « ولا متأثل » ، بتشديد الثاء المثلثة المكسورة ، قال ابن الأثير : « أى غير جامع . يقال : مال مؤثل ، ومجد مؤثل ( بفتح الثاء المشددة فيهما ) ، أى مجموع ذو أصل » .

نقله ابن كثير فى التفسير ٢ : ٣٥٧ عن هذا الموضع وعنده ( غير مسرف ولا مبذر ولامتأثل مالاً ) . (٧٠٢٣) إسناده حسن .

عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن الكوفى ، المعروف بالحذاء : سبق ثوثيقه ( ٨٦٨) ، ولكن لم يذكر فيمن سمع من عطاء قديمًا ، بل هو من طبقة جرير بن عبد الحميد ، الذين سمعوا من عطاء بعد تغيره .

و « عبيدة » : بفتح العين المهملة وكسر الباء وفى آخره الهاء ، ووقع فى (ح) « عبيد » دون هاء ، وهو خطأ ، صححناه من (كم ) والتراجم . و «حميد » : بالتصغير .

والحديث مكرر ( ٦٨٧٦) بنحوه . وهو أحدروايات هذه القصة، التي مضت مطولة ( ٦٤٧٧) . وانظر ( ٦٩٢١ ، ٦٩٥١) .

قوله « إلى أن قال » ، في نسخة بهامش ( م ) «حتى قال » .

المند - ١٠١

صُمْ أَحبُ الصَيام إلى الله عز وجل ، صيامَ داود ، صُمْ يومًا وأفطرْ يومًا ، فقال عبدالله بن عمرو : ولأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رخصةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَحَبُ إلى عبد الله بن عمرو : ولأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رخصةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَحَبُ إلى عبد الله بن عمرو : ولأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رخصةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَحَبُ إلى من أَن يكون لى حُمْرُ النَّعَمِ ، حَسِبْتُه شَكَّ عَبِيدَةً .

٧٠٧٤ حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبى عن ابن إسحق حدثنى عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصى عن أبيه عن جده ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا جَلَب ولا جَنَب ، ولا تُوخذُ صَدَقاتُهم إلا في دُورهم .

٧٠٢٥ حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن ابن إسحق حدثنى أبو سفيان الحَرَشِي وكان ثقةً فيما ذكر أهلُ بلاده عن مسلمبن جُبَيْر مولى ثقيف، وكان مسلم، رجلًا يُؤخذ عنه، وقد أدرك وسَمِع ، عن عمرو بن حَرِيش الزُّبَيْدى عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، قال : قلت : يا أبا محمد ، إنّا بأرض لسنا نَجِدُ بها الدينارَ والدرهم ، وإنما أموالنا المواشى ، فنحن نَتَبَايَعُها بيننا ، فنبتاعُ البقرة بالشاة نَظِرَةً إلى أجل ، والبعيرَ بالبقرات ، والفَرَسَ بالأَباعر ، كل ذلك إلى بالشاة نَظِرَةً إلى أجل ، والبعيرَ بالبقرات ، والفَرَسَ بالأَباعر ، كل ذلك إلى

والذى يقول « ولم أفهم ، وسقطت على كلمة » ، هو الإمام أحمد رحمه الله . والذلك قال فى آخر الحديث : « حسبته شك عبيدة » . يعنى أن عبيدة بن حميد لم يوضح كلامه فى هذا الموضع ، فلم يفهم أحمد عنه ما قال ، فضاعت كلمة أو جملة مما سمع من شيخه . والظاهر أنها فى الترخيص له بقراءة القرآن فى ثلاث ، كما مضى فى روايات كثيرة .

والواو فى قوله « ولم أفهم » ، وضع عليها فى ( م ) علامة نسخة . (٧٠٧٤) إسناده صحيح . وهو مختصر ( ٢٦٩٧) .

وانظر ( ۷۰۱۲) .

<sup>(</sup>۷۰۲۵) إسناده صحيح.

أَجَلٍ ، فهل علينا في ذلك مِنْ بأس ؟ فقال : على الخبير سَقَطْت : أَمرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشًا على إبل كانت عندى ، قال : فحملت الناس عليها ، حتى نَفِدَت الإبل ، وَبقِيت بقيّة من الناس ، قال : فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، الإبل قد نَفِدَت ، وقد بقيت بقية من الناس لا ظَهْر لهم ؟ قال : فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابْتَعْ علينا الناس لا ظَهْر لهم ؟ قال : فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابْتَعْ علينا إبلًا بقلائِص من إبل الصدقة إلى مَجلّها ، حتى نُنفّذُ هذا البَعْث ، قال : فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها ، حتى نَفّذْتُ ذلك البَعْث ، قال : فلما حَلَّت الصدقة أدّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٧٠٢٦ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق ، قال : ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عَقْل الجَنِين إذا كان في بطن أمه ، بُغرَّة ، عَنْد أو أُمَّة ، فَقَضَى بذلك في امرأة حَمَل بن مالك بن النابغة الهُذَل .

٧٠٢٦م وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا شِعَارَ في الإِسلام .

وقد مضى بنحوه ( ٣٩٩٣ ) ، من رواية جرير بن حازم عن محمد بن إسحق . وفصلنا القول هناك فى تخريج الروايتين وشرحهما .

قوله « الإبل قد نفدت » ، في نسخة بهامش ( م ) زيادة ( إن » ، فتقرأ : « إن الإبل » . (٧٠٢٦) إسناده صحيح .

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٣ : ٢٩٩ ) . وقال : \* رواه أحمد ، وفيه ابن إسحق ، وهو مدلس . و بقية رجاله ثقات » .

وقد مضت قصة حمل بن الك . في مسند ابن عباس ( ٣٤٣٩) . وشرحناها هناك .

<sup>(</sup>٧٠٢٦م) إسناده صحيح ، بالإسناد قبله .

وقد مضى نحوه أثناء الحديث (٧٠١٢).

وقوله « وأن الذبي صلى الله عليه وسلم » . في نسخة بهامش ( م) : « رسول الله » .

٧٠٢٧ حدثنا يعقوبُ وسعد قالا حدثنا أبى عن ابن إسحق ، يعنى محمدًا ، حدثنى عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا شِعَارَ في الإسلام.

٧٠٢٨ حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن محمد بن إسحق ، قال : وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قَفَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وَلَدِ المُتَلاعِنَيْن ، أَنه يَرِثُ أُمَّه ، وتَرِثُه أُمَّه ، ومن قَفَاها به جُلِدَ ثَمَانين ، ومن دعاه ولَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانين .

٧٠٢٩ حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن أبيه عن حُمَيْد بن عبد الرحمن سمعت عبد الله بن عمرو يقول . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدكيه ، فالوا : يا رسول الله ، وكيف يلعن الرجل أبويه ؟ قال : يَسُبُّ الرجلُ الرجلَ الرجلَ ، فيسبُّ أباه ، ويسبُّ الرجلُ أمَّه فيسبُّ أمَّه .

<sup>(</sup>۷۰۲۷) إسناده صحيح.

وهو مكرر ما قبله . وقد أشرنا إليه أيضًا في (٧٠١٢) ، وأشرنا أيضًا إلى أن الحافظ الهيثمي ذكره في الزوائد(٤: ٢٦٦) .

<sup>(</sup>۲۰۲۸) إسناده صحيح.

وهو فى مجمع الزوائد ( ٢ : ٢٨٠ ) ، وقال : « رواه أحمد من طريق ابن إسحق ، قال : وذكر عمرو بن شعيب ، فإن كان هذا تصريحًا بالسماع فرجاله ثقات ، و إلا فهى عنعنة ابن إسحق ، وهو مدلس ، و بقية رجاله ثقات » .

قوله « ومن قفاها به » : أي رماها . يقال : « » قفا فلان فلانيًا يقفوه » ، إذا قذفه ورماه بما ليس فيه .

<sup>(</sup>۷۰۲۹) إسناده صحيح.

وهو مکرر ( ۱۵۲۹ ، ۱۸۶۰ ) .

وانظر ( ۲۰۰٤) بنحو معناه .

٧٠٣٠ حدثنا يعقوب بن إبرهم حدثنا عبد العزيز ، يعنى ابن المطلب المخزوى ، عن عبد العزيز [بن عبدالعزيز] عن عمروبن شُعَيْب السَّهْمِى عن أبيه عن جده ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من قُتل دونَ ماله فهو شهيد .

٧٠٣١ حدثنا يعقوب حدثنا عبد العزيز بن المطّلب عن عبد الله بن حُسَن بن حَسَن عن إبرهم بن محمد بن طلحة التّيْمي بن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، مثل ذلك .

٧٠٣٢ حدثنا يعقوب حدثنى أبى عن صالح قال ابن شهاب : حدثى عيسى بن طلحة بن عُبيد الله أنه سمع بن عمرو بن العاصى يقول : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحْر على راحلته ، فطفق يسألونه ، فيقولُ القائلُ منهم : يا رسول الله ، إلى لم أكن أشعر أنَّ الرَّى قبل النَّحْر ، فَنَحَرْتُ قبل أن منهم أرى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ازم ولا حَرَج ، وطفق آخر فقال : يا رسول الله عليه أن النحر قبل الحَلْق ، فحلَقْت قبل أن أنْحَر ؟ فيقول يا رسول الله ، إنى لم أشعر أنَّ النحر قبل الحَلْق ، فحلَقْت قبل أن أنْحَر ؟ فيقول

<sup>(</sup>۷۰۳۰) إسناده صحيح.

عبد العزيز بن المطلب المخزوى : هو عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب .

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : سبق توثيقه ( ٤٧٨١ ) . وزيادة ( بن عمر بن عبد العزيز ) ثابتة في ( ك م) . ولم تذكر في ( ح ) ، والظاهر أن حذفها خطأ مطبعي فقط .

والحديث سبق مرارآ بأسانيد صحاح ، من أوجه مختلفة ، منها ( ٣٥٢٢ ، ٧٠١٤ .

وانظر (٦٩١٣).

<sup>(</sup>٧٠٣١) إسناده صحيح . وهومكر ر ما قبله .

وقد مضى مراراً من رواية عبد الله بن حسن عن إبرهيم بن محمد بن طلحة ، منها ( ٦٨٢٣ ، ٦٨٢٩ ) .

<sup>(</sup> ٧٠٣٢) إسناده صحيح . وهو مكرر ( ٦٨٨٧ ) ، ومطول ( ٦٩٥٧ ) .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: انْحَرُّ ولا حَرَج، قال: فما سمعتُه يومئذ يُسْئَل عن أَمْرٍ ممَّا يَنْسَى الإِنسانُ أَو يَجْهَلُ، من تقديم الأَمُور بعضِها قبلَ بعضٍ، وأَشْباهِها، إِلاَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افْعَلْه ولا حَرَج.

٧٠٣٣ حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن محمد بن إسحق ، فذكر حديثًا قال ابن إسحق : وذكر عمر بن العاص عن أبيه عن جده ، ال :

(۱) قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: من قَتَل مؤمنًا متعمدًا فإِنه يُدْفَعُ إلى أُولِياء القَتيل، فإِن شاؤًا أَخذُوا الدية ، وهي ثلاثون حقَّة ، وثلاثون جَذَعَة ، وثلاثون جَذَعَة ، وأربعون خَلِفة ، فذلك عَقْلُ العَمْدِ ، وما صالحوا عليه من شي فهو لهم ، وذلك شَدِيدُ العَقْل .

(٢) وعَقْل شِبْه العَمْد مغلَّظَةٌ مثلُ عَقْل العمد ، ولا يُقْتَلُ صاحبُه ، وذلك أَنْ يَنْزِغَ الشيطانُ بين الناس . فتكونَ دماءً في غير ضغينة ولا حَمْل سلاحٍ .

<sup>(</sup>۷۰۳۳) إسناده صحيح.

وهو حديث طويل . اشتمل على أحكام جمة عظيمة ، تقدم كثير منها بأسانيد متعددة ، من هذا الوجه ومن غيره . وأشرنا إليه فيها أو في بعضها مراراً .

ولم نجده تاماً بهذه السياقة في غير المسند . ففصلنا أحكامه إلى اثنى عشر قسماً مرقمة، ليسهل الإشارة إلى تخريج كل قسم منها في رقمه ، إن شاء الله :

<sup>(</sup>۱) — مضى (۲۷۱۷) بنصو ، من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب ، بهذا الإسناد . ورواه البيهتي في السنن الكبرى ، موجز ، ومع الحكم التالي لهذا ، ومفرداً ، بثلاثة أسانيد (۸: ۲۰، ۷۰، ۷۱–۷۷) ، كلها من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى .

وقوله « وذلك شديد العقل » ، هو الثابت فى (حم) ، وفى الرواية الماضية « تشديد » ، وهى هنا نسخة بهامش (م) . وكانت فى (ك) « شديد » ، ثم ألصق كاتبها تاء فى أول الشين ، وأثر التكلف فى إلصاقها واضح . والمعنى صحيح عليهما كليهما .

<sup>(</sup>٢) - مضى بنحوه (٦٧١٨) ، من طريق محمد بن راشد عن سليان بن موسى ، وذكرنا هناك

- (٣) فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يعنى : مَنْ حَمَل علينا السِّلاح فليس منًّا ، ولا رَصَدَ بِطَريق .
- (٤) فمن قُتِل على غير ذلك فهو شِبْهُ العمد ، وعَقْلُه مغلَّظَةً ، ولا يُقْتَلُ صاحبهُ ، وهو بالشهر الحرام ، وللحرمة وللجار .
- (٥) ومن قُتِل خطأً فديتُه مائةً من الإِبل. ثلاثون ابنة مَخَاض، وثلاثون ابنة لَبُون وثلاثون ابنة لَبُون وثلاثون حِقَّة ، وعَشْرُ بكَارَة بَني لبُون ذُكور.
- (٦) قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقِيمُها على أَهل القرى أربعمائة دينار ، أَو عَدْلَها من الوَرِق ، وكان يُقِيمُها على أَثْمان الإِبل ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ فى دينار ، أَو عَدْلَها من الوَرِق ، وكان يُقِيمُها على أَثْمان الإِبل ، فإذا غَلَتْ وَفَعَ فى قيمتها ، وإذا هَانَتْ نَقَصَ من قيمتها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كان ، فبلغَتْ على قيمتها ، وإذا هَانَتْ نَقَصَ من قيمتها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما
- أنه رواه أبو داود من ذلك الوجه . ونزيد هنا أنه رواه البيهتي أيضًا ( ٧٠ : ٧٠) من طريق محمد بن راشد . وانظر أيضًا ما مضي ( ٣٣٣ . ٦٥٥٢ ) .
- (٣) مضى ( ٦٧٢٤) لختصراً . ( ٦٧٤٢) مطولاً ، من طريق محمد بن راشد عن سليان، وسيأتى مطولاً أيضاً ( ٧٠٨٨) من طريقه .
  - ﴿ (٤) مضى أيضاً ، ضمن ( ٦٧٤٢) . وسيأتي مختصراً ، ضمن ( ٧٠٨٨) .
- وقوله « وعقله مغلظة » ، فى (كم) « مغلظ»، وما هنا هو الثابت فى (ح) ونسخة بهامش (م) . وقوله « وهو بالشهر الحرام ، وللحرمة ولنجار » . هكذا ثبت فى الأصول الثلاثة، ومعناه : وهو شبيه بالشهر الحرام ، إليخ . والرواية الماضية أوضح : « وهو كالشهر الحرام ، للحرمة والجوار » .
- (٥) مضى مطولا ومختصراً (٦٦٦٣ ، ٦٧١٩ : ٦٧٤٣) ، كلها من طريق محمد بن راشد
   عن سليمان بن ووسى . وكذلك رواه البيهقى (٨: ٧٤) من تلك الطريق .
- وقوله « وعشر بكارة » إلخ . البكارة بكسر الباء وتخفيف الكاف: جمع « بكر » ، بفتح الباء وسكون الكاف ، وهو الفتى من الإبل . قال الجوهرى : « جمع البكر : بكار ، مثل: فرخ وفراخ ، وبكارة أيضًا ، مثل : فحل وفحالة » .
- (٦) هذا الحكم لم يسبق فيما مضى . وسيأتى أيضًا ضمن الحديث (٧٠٩٠)، من رواية محمد ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده .
- وقد رواه أبو داود ضمن حديث طويل ( ٣١٥/ ٤ / ٣١٣ ٣١٤ عون المعبود). ورواه

- عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعَدْلُها من الوَرِق ثمانية آلاف درهم .
- (٧) وقَضَى أَنَّ مَنْ كان عقله على أهل البقر ، في البقر مائتي بقرة ، وقضَى أَنَّ مَنْ كان عَقْلُه على أهل الشاء ، فأَلْفَىْ شَاةٍ .
- (٨) وَقَضَى فَى الأَنْف إِذَا جُدِعَ كلَّه ، بِالعَقْل كَاملًا ، وإِذَا جُدعت أَرْنَبَتُه ، فَنِصْفُ العَقْل .
- (٩) وَقَضَى فِ العين نصفَ العقل، خمسين من الإِبل، أُوعِدْلَها ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، أَوْ مائةَ بقرةٍ، أَو أَلْفَ شاةٍ.

البيهتي في السنن الكبرى ( ٨ : ٧٧ ) ضمن حديث -كلاهما من طريق محمد بن راشد عن سليان بن موسى

وقوله « يقيمها على أهل القرى » : أي يقومها . وهذا الاستعمال نادر . وقد قصلنا القول في مثله في حديث آخر لعبد الله بن عمر بن الخطاب ( ٥٤٥ ) .

وقوله « و إذا هانت » : أى رخصت قيمتها. فني الله ان ( ٢٧ : ٣٣٠) عن الكسائي. قال : « قال رجل من العرب لبعير له : ما به بأس غير هوانه . يةول : إنه حفيف الثمن » .

وقوله « أو عدلها » ، العدل ، بفتح العين وكسرها : المثل ،

- (٧) وهذا الحكم لم يسبق فيا مضى أيضاً. ورواه أبو داود والبيهةى : مع الحكم الذى قبله . ورواه أبو داود والبيهةى : مع الحكم الذى قبله . ورواهما أبو داود قبل ذلك ( ٤٥٤٣ / ٤٠٠ ٣٠٨ عون المعبود ) ، من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده . ولكنه جعل تقويم الدية بالدنانير والدراهم مرفوعاً ، وجعل الدية بالبقر والشاء من عمل بن الحطاب . "
  - (٨) سيأتى ضمن الحديث (٧٠٩٢) ، من طريق محمد بن راشد عن سلمان بن موسى .
     ورواه أبو داود ضمن الحديث (٤٥٦٤) الذي أشرنا إليه آنضًا . ورواه البيهتي أيضًا (٨: ٨٨) من طريق محمد بن راشد عن سلميان .
  - (٩) سيأتى أيضاً ضمن الحديث (٧٠٩٢) . ولم أجده فى غير هذا الموضع من هذا الوجه . ورواه النسائى (٢: ٢٥١) من طريق العلاء بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذ طمست بثلث ديتها » .

وهذا الحديث رواه أبو داود ( ٤٥٦٧ / ٤ : ٣١٥ عون لمعبود) من طريق العلاء بن الحرث .

- (١٠) والرِّجْلُ نصفُ العقل ، واليدُ نِصْفُ العقل.
- (۱) والمَأْمُومَةُ ثُلُثُ العقل ، ثلاثُ وثلاثون من الإِبل ، أَو قيمتُها من الذهب ، أَو المَنْقُلةُ خَمْسَ عَشْرَة أَو الوَرِق ، أَو البقر ، أَو الشاء ، والجَائِفَةُ ثُلُث العقل ، والمُنَقِّلةُ خَمْسَ عَشْرَة من الابل ، والمُوضِحَةُ خمسٌ من الإبل .
  - (٢) والأسنان خمس من الإبل.

بهذا الإسناد ، محتصراً ، بلفظ : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية » .

فروية أبى داود موهمة ، ورواية النسائى مفسرة بينة : أن ثلث الدية إنما هو فى العين العوراء القائمة، أما العين السليمة ففيها نصف الدية ، على ما جاء فى هذا الحديث ، وفى أحاديث أخر .

(١٠) \_ سيأتي الحديث (٧٠٩٢) ، من طريق محمد بن راشد عن سليان بن موسى .

ورواه أبو داود ضمن الحديث الطويل (٤٦٤). والبيهقي محتصراً (٨: ٩١)، كلاهما من طريق محمد بن زشد أيضًا .

( 11 ) - لم يسبق من أحكامه إلا حكم « الموضحة » ، مضت بلفظ الجمع : « المواضح » ، في ( 11 ) - لم يسبق من أحكامه إلا حكم « الموضحة » ، مضت بلفظ الجمع : « المواضع » ، في ( 1701 ، 1707 ، 1977 ، 1977 ، وسبق تفسيرها في أولهما ،وقبل رواه أبو داود ( 1702 / 1905 ) . كلاهما من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » .

وأما حكم « المأمونة » و الحائفة » ، فقد رواه أبو داود (٤٥٦٤) ضمن الحديث المطول الذي أشرنا إليه مراراً . ورواه أيضًا البيهتي (٨: ٨٣) ، كلاهما من طريق محمد بن راشد عن سليان بن موسى عن عمرو بن شعيب .

و « المأمومة » : هي الشجة التي بلغت أم الرأس ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . ويقال لها«الآمة » أيضًا ، بمد الهمزة وتشديد الميم المفتوحة .

و « الجائفة » : هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف .

و « المنقلة » ، بضّم الميم وتشديد القاف المكسورة : هي الني تخرج منها صغار العظام . وتنتقل عن أماكنها . وقيل : التي تنقل العظم ، أي تكسره . قال ذلك كله ابن الأثير .

(١٢) - مضى ضمن الحديث ( ٦٧١١) ، من طريق محمدبن راشد عن سليان بن موسى ٦

ورواه أبو داود (٤٥٦٣ / ٤ : ٣١٣ عون المعبود) عن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب . ورواه أيضًا ضمن الحديث الطويل (٤٥٦٤) من طريق محمد بن راشد عن سليان بن •وسى . ٧٠٣٤ قال : وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قَضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فى رجل طَعَن رجلًا بقَرْنَ فى رِجْله ، فقال : يا رسول الله ، أقِدْ فِي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَعْجَلْ ، حتى يَبْرَأَ جُرْحُك ، قال : فأَبى الرجل إلا أن يَسْتَقِيد ، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، قال : فعرَج المُسْتَقيد ، وبَرَأَ المُسْتَقادُ منه ، فأتَى المُسْتَقيد إلى رسول الله عليه وسلم ، فقال له : يا رسول الله ، عَرَجْتُ وبَرَأَ صاحبى ؟! فقال له رسول الله عليه وسلم ، فقال له : يا رسول الله ، عَرَجْتُ وبَرَأَ صاحبى ؟! فقال له فأَبَعَدُك الله عليه وسلم ، فقال له : يا رسول الله عيد حتى يَبْرَأَ جُرْحُك؟ فعصَيْتَنِي ! فأَبَعَدُك الله ، وبَطَل جُرْحُك ! ثم أَمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرجل الذي فأَبَعَدُك الله ، وبَطَل جُرْح ، أَن لا يَسْتَقِيدَ حتى تَبْرَأَ جِرَاحتُه ، فإذا بَرِثَتْ جراحتُه السَّقَادَ .

٧٠٣٥ حدثنا يعقوب سمعتُه يحدُّث ، يعنى أباه ، عن يزيد بن الهاد

(٧٠٣٤) إسناده صحيح ، بالإسناد قبله .

ورواه الدارقطني (ص ٣٧٥) من طريق محمد بن حمران عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب ، به . ورواه البيهتي ( ٨ : ٦٧ – ٦٨ ) من طريق الدارقطني بإسناده .وقال البيهتي : ﴿ وَكَذَلْكُ رُواهُ مسلم بن خالد عن ابن جريج ﴾ .

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣: ٢٩٥ – ٢٩٦) ، وقال : رواه أحمد و رجاله ثقات» : وذكره المجد في المنتقى (٣٩٣٣) ، والحافظ في بلوغ المرام (٣: ٣٢٨ من سبل السلام) ، ونسباه لأحمد والدارقطني .

وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤: ٣٧٦ – ٣٧٧) عن المسند، ولكنه ذكر له طريقين فيه، فقال : « روى أحمد في مسنده عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » إلخ، ثم قال : « ورواه أحمد أيضًا من طريق ابن إسحق » إلخ .

أما طريق ابن إسحق، فها هي ذي أمامناً . وأما طريق ابن جريج ، فلم أجدها في المسند بعد طول التتبع . فإما هي في موضع آخر لم أتبينه ، وإما وهم الزيلعي فأخطأ .

(٧٠٣٥) إسناده صحيح ، على ما فيه من خطأ من بعض الرواة فيما يظهر لى .

Y11/Y

عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال : إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس : أَلا أُحدِّثكم بِأَحبِّكم إِلَّ وأَقربكم منِّى مجلسًا يومَ القيامة ؟ ثلاثَ مراتٍ يقولها ، قال : قلنا : بلى ، يا رسول الله ، قال : فقال : أحسنُكم أخلاقًا .

يزيد بن الهاد : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدنى، سبق توثيقه ( ٨٢١) . ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير ( ٤ / ٧ / ٣٤٤) .

وقوله فى الإسناد هنا « عن عجرو بن شعيب ، عن أبيه محمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمرو... فيه خطأ يقيناً ، بمن هو ؟ لا ندرى .

فإن الثابت – كما قلمنا مراراً – أن « محمد بن عبد الله بن عمرو » مات شابا ، وأن عبد الله بن عمرو هو الذى ربى حفيده شعبباً ، ولذلك كان شعيب يدءوه أباه ، كما مضى فى كثير من الروايات . فلا يمكن إذن أن يدرك عمرو بن شعيب جده « محمد بن عبد الله » الذى مات وترك ابنه « شعيباً » صغيراً .

م إن محمد بن عبد الله بن عمرو لم تعرف له رواية ، إلا روايات ذكرها الحافظ فى التهذيب ( ٩ : ٢٦٨ — ٢٦٨) ، وبان من كلامه فيها أنها من اختلاف بعض الرواة على بعض ، وأن صحتها كلها « عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » . على الحادة .

وقال الحافظ أيضًا: وقد ذكره ابن حبان فى الثقات [يعنى محمد بن عبد الله] ، وقال: يروى عن أبيه ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله عن أبيه . ولا أعلم بهذا الإسناد إلا حديثًا واحداً ، من حديث ابن الهاد عن عمرو بن شعيب .

وهذا الذي نقله الحافظ عن ثقات ابن حبان – : هو في كتاب الثقات (ص ٣٢٢) . ولم يبين ما هذا الحديث المشار إليه ، ولكن قال الحافظ عقب كلامه : « وقد أخر ج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه » . ولا أستطبع أن أجزم بأي الأحاديث هو ، حتى أراه في صحيح ابن حبان .

أما الحديث الذي هنا ، فالذي أرجحه ، بل الذي لا أكاد أشك فيه : أن صواب الإسناد : «عن عمرو بن شعيب بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو » .

ويؤيد هذا أن هذا الحديث نفسه الذي هنا ، قد رواه أحمد فيما مضى ( ٦٧٣٥) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد « عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ، على الحادة . وذكرنا هناك أنه رواه البخاري في الأدب المفرد والجرائطي في مكارم الأخلاق ، من طريق الليث ،كذلك .

وانظر ( ۱۸۱۸)

وقد وقع هنا فى المطبوعة الأولى من المسند (ح) خطأ مطبعى عجيب!! ففيها: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى مجلس خف : ألا أحدثكم »! فكلمة «خف » المزادة بين كلمتى «مجلس» و «ألا » ـــ لا معنى لها ولا أصل! وإنما هى حرفان يكتبهما الناسخون القدماء المتثبتون ، رمزاً إلى تخفيف

٧٠٣٦ قال يعقوب : حدثنا أبي عن ابن إسحق قال : وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قلت له : ما أكثر ما رأيت قريشًا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا كانت تظهر من عداوته ؟ قال : حَضَرْتُهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحِجْر ، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ما رأينا مثل ما صَبَرْنا عليه من هذا الرجل

الكلمة التى يكتبان فوقها . هما اختصار من كلمة «خفيفة » . وهى ثابتة فى هذا الموضع فى المخطوطة (م) فوق كلمة « ألا » . يريدكاتبها إعلام القارئ بأن « ألا » محففة اللام المفتوحة غير مشددة . ويظهر أنها كانت فى الأصل الذى يصحح عنه مصحح (ح) منحرفة قليلا إلى يمين كلمة « ألا » فظن المصحح أنها كلمة من من الحديث سقطت من الناسخ سهواً . فاستدرك وزادها بين السطور! فأدخلها هو \_ أعنى المصحح \_ فى من الحديث!!

وهذا الرمز «خف» تجده كثيراً في المخطوطات المتقنة ، وكذلك في مطبوعات الهند التي تطبع على الحجر ، وفي بعض المطبوعات بالحروف ، كطبعتي صحيح البخاري المطبوعتين في مطبعة بولاق : النسخة السلطانية ، والنسخة التي طبعت على مثالها .

(۷۰۳۹) إسناده صحيح

يحيى بن عروة بن الزبير: ثقة ، وثقه النسائى وغيره ، وأخرج له الشيخان فى الصحيحين ، وكان يقول : « أنا أكرم العرب ، اختلفت العرب فى عمى وخالى » ، يعنى الحلاف على الإمارة بين عمه عبد الله بن الزبير ، وبين مروان بن الحكم ، لأن أمه : « أم يحيى بنت الحكم بن أبى العاص » . وترجمه البخارى فى الكبير ( ٤ / ٢ / ٢٩٦ ) ، وذكره ابن حبان فى الثقات .

وقد سبق بعض هذا الحديث مختصراً ( ٦٩٠٨) ، من رواية محمد بن إبرهيم بن الحرث التيمى عن عروة بن الزبير . وذكرنا هناك أن البخارى ، إذ روى تلك الرواية المختصرة ، أشار إلى رواية ابن إسحق هذه .

وهذه الرواية المطولة ذكرها الحيثمي في مجمع الزوائله (٦: ١٥ – ١٦) ، وقال : « رواه أحمد ، وقد صرح ابن إسحق بالسماع ، وبقية رجاله رجال الصحيح » . وقال أيضًا : « في الصحيح طرف منه » يريد بذلك تيك المختصرة .

وأشار الحافظ فى الفتح ( ٧ : ١٢٨ ) إلى هذه الرواية ، عند قول البخارى « تابعه ابن إسحق » ، فقال : « وصله أحمد من طريق إبرهيم بن سعد ، والبزار من طريق بكر بن سليان ، كلاهما عن ابن إسحق ، بهذا السند » .

فقد قصر الهيثمي إذن ، إذ لم ينسبه للبزار .

قطُّ ، سَفَّه أَخُلامَنا ، وشَتَم آباءَنا ، وعاب ديننا ، وفَرَّق جماعتنا ، وسبَّ آلهتنا ، أقد صَبَرْنا منه على أمرِ عظيم ، أو كما قالوا ، قال : فبينما هم كذلك ، إذ طلّع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل يمشى ، حتى استلم الرُّكن ، ثم مَرَّ بهم طائفًا بالبيت ، فلمّا أَنْ مَرَّ بهم ، غَمَرُوه ببعض ما يقول ، قال : فعرفتُ ذلك فى وجهه ، ثم مضى ، فلما مرَّ بهم الثانية ، غمزوه بمثلها ، فعرفتُ ذلك فى وجهه ، ثم مضى ، ثم مَرَّ بهم الثالثة ، فغمزوه بمثلها ، فقال : تَسْمَعُونَ فلك فى وجهه ، ثم مضى ، ثم مَرَّ بهم الثالثة ، فغمزوه بمثلها ، فقال : تَسْمَعُونَ يا معشر قريش ، أمّا والذى نفسُ محمد بيده ، لقد جئتُكم بالذّبْح ، فأخذَت يا معشر قريش ، أمّا والذى نفسُ محمد بيده ، لقد جئتُكم بالذّبْح ، فأخذَت القوم كلمتُه ، حتى ما منهم رجلُ إلا كانما على رأسه طائرُ واقعٌ ، حتى إنّ أشدّهم فيه وَصَاةً قبلَ ذلك لَيرْفَوَّه بأَحْسَنِ ما يَجِدُ من القول ، حتى إنه ليقول : انصرف فيه وَصَاةً قبلَ ذلك لَيرْفَوَّه بأَحْسَنِ ما يَجِدُ من القول ، حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم ، انصرف راشدًا ، فوالله ما كنت جَهُولًا ، قال : فانصرف رسول الله يا أبا القاسم ، انصرف راشدًا ، فوالله ما كنت جَهُولًا ، قال : فانصرف رسول الله

ورواه البيهةي ، كما قال ابن كثير في التاريخ (٣: ٤٦) ، إذ ذكر أنه رواه البيقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحق ، فساقه بطوله .

ووقع فى (ح) فى الإسناد « يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عروة »! فزيادة « عن » الثانية ، خطأ واضح ، فإن يحيى يروى عن أبيه ، وهو عروة ، فلا معنى لزيادتها . وثبت على الصواب فى المخطوطتين (ك م) .

وقوله « أصابت من رسول الله »، في (ك) « أصابته » ، وأثبتنا ما في(ك م) ، وهو الموافق لما في مجمع الزوائد .

وقولجم « سفه أحلامنا » : من « السفه » و « السفاه » و « السفاهة» ، وهي خفة الحلم ، وقيل : الجهل ومعناه : جهل أحلامنا .

وقوله « فبينما هم كذلك » ، في (ك) « بينما هم » ، وفي نسخة بهامش (كم) « فبيناهم في ذلك » ، وفي الزوائد « فبينما هم في ذلك » .

وقوله « ثم مر بهم الثالثة » ، فى نسخة بهامش (م) «فمر » . وفى الزوائد « فلما مر » ، وهى غير جيدة فى هذا الموضع .

وقوله « أما والذي نفس محمد بيده » ، « أما » مخففة الميم ، وقد كتب فوَّنها في ( م ) رمز « خف » ، مثل الذي كتب فوق كلمة « ألا » في الحديث السابق ، الذي أخطأ مصحح ( ح) فأدخله هنا في مثن الحديث ! .

صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان الغد ، اجتمعوا في الحِجْر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذَكَرْتُم ما بلَغ منكم وما بلَغكم عنه ، حتى إذا بادَأْكم عا تكرهون تركتُموه ! فبينا هم في ذلك ، إذْ طَلَع [عليهم] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوَثَبوا إليه وثبة رجل واحد ، فأحاطوا به ، يقولون له : أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يَبْلُغهم عنه من عَيْب آلهتِهم ودينهم ، قال : فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، أنا الذي أقول ذلك ، قال : فلقد رأيت رجلًا منهم أخذ عليه وسلم : نعم ، أنا الذي أقول ذلك ، قال : فلقد رأيت رجلًا منهم أخذ بمخمع ردائه ، قال : وقام أبو بكر الصِّديّ ، رضى الله عنه ، دُونَه ، يقول وهو يَبْكى : ﴿ أَتَقْتُلُون رجلًا أَن يقول رَبِّي الله ﴾ ؟ . ثم انصرفوا عنه ، فإن ذلك لأشَدُ ما رأيت قريشًا بلَغَتْ منه قَط أَ

٧٠٣٧ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحق قال : وحدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو : أنَّ وَفْد هَوَازِنَ أَتَوْا رسول الله ، الله عليه وسلم وهو بالجِعِرَّانة ، وقد أسلموا ، فقالوا : يا رسول الله ،

وقوله « وصاة » : هو بفتح الولو والصاد المهملة المحففة ، وهي : الوصية . وفي م) « وضأة » ، بضاد معجمة وهمزة ، وكلاهما خطأ وتصحيف، فليس للوضاءة ، وفي الزوائد « وضاءة » ! بالمعجمة وهمزة بعد الألف، وكلاهما خطأ وتصحيف، فليس للوضاءة ، وهي الحسن والبهجة ، معنى في هذا المقام . وأثبتنا ما في ( ك ح ) .

و واله « ليرفؤه » ، قال ابن الأثير : « أي يسكنه و يرفق به و يدعو له » . وفى ( ك ) « ليفوه » .

وقوله لا فبينها هم في ذلك » . في ( م ) لا فيبنا هم » ، وما هنا مثبت بهامشها على أنه نسخة .

وقوله « إذ طلع [عليهم] » ، زيادة [عليهم] من (ك) ، وعليها علامة «صح». ، وهي ثابتة أيضًا في الزوائد .

وقوله « أنت الذى تقول »، كلمة « الذى » لم تذكر فى (ك)، وهى ثابتة فى ( ح م) ومجمع الزوائد. وقوله « أخذ بمجمع ردائه » ، فى (ك) « آخذاً » .

<sup>(</sup>۷۰۳۷) إسناده صحيح .

وقد مضى بأطول من هذا ( ٩٧٢٩ ) ، من رواية حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق ، بهذا الإسناد ، وأشرنا إلى هذا هناك .

إِنَّا أَصلُ وعشيرةٌ . وقد أَصابنا من البلاء ما لا يَخْفَى عليك ، فامْنُنْ علينا ، مَنَّ الله عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبناؤكم ونساؤكم أحبُّ إليكم أَمْ أَمُوالُكُم ؟ قالوا: يا رسول الله : خَيَّرْتنا بين أحسابنا وبين أَموالنا، بل تُرَدُّ علينا نساؤنا وأبناؤنا، فهو أحبُّ إلينا، فقال لهم: أمَّا ما كان لى ولبني عبدالمطلب فهولكم، فإذاصلَّيتُ للناس الظهرَ ، فقوموا ، فقولوا : إنَّا نستشفعُ برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين ، وبالسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسْأَلُ لكم ، فلما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا ، فتكلَّموا بالذي أمرهم به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمَّا ما كان لى ولبني عبد المطلب فهو لكم ، قال المهاجرون : وما كان لنا فَهُو لَرْسُولَ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صِلَى الله عليه وسلم ، قال الأَقْرعُ بن حَابس : أَمَّا أَنا وبنو تَميم فَلا ! وقال عُيَيْنَةُ بن حِصْن بن حُذَيفة بن بَدْر : أَمَّا أَنا وبنو فَزَارَة ، فلا ! قال عَبَّاس بن مِرْدَاسٍ : أمَّا أَنَا وَبِنُو سُلِّيمٍ فَلا ! قالت بِنُو سُلِّيمٍ : لا ، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يقول عباس : يا بني سُلَيْم ، وَهَّنْتُمُونى !! فقال رسول الله ا صلى الله عليه وسلم : أمَّا مَنْ تَمَسَّك منكم بحقِّه من هذا السَّبْي فله بكل إنسان مِنتُ فُرائضَ من أُوَّل شيء نُصِيبه ، فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم .

تم الجزء الحادى عشر من المسند
الجزء الثانى عشر أوله
٧٠٣٨ حدثنا يعقوب حدثنا ألى ، إلخ

## إحصاء

|    | الضعيف | الصحيح والحسن | عدد الأحاديث |                      |
|----|--------|---------------|--------------|----------------------|
| ,  | YAA    | 947           | 171.         | الأجزاء السابقة      |
| ٠. | YY     | 7.0           | 777          | هذا الحزء الحادي عشر |
|    | A1.    | 7777          | *****        |                      |

| أييه | ده بخط | ماوج | الله | دبادات عبد  | ئار      | Ŋ١ |                 |
|------|--------|------|------|-------------|----------|----|-----------------|
|      | ۷۳     |      |      | <b>Y</b> A• | *        | Υ  | الأجزاء السابقة |
| ,    | • •    |      |      | <b>£</b>    | <i>;</i> | •  | هذا الجزء       |
|      | ٧٣     |      |      | 344         | *        | ·Y |                 |

ه هذا العدد هو المؤرقام الأصلية التي أثبتناها قديماً . ووجد في هذا الحزو تسعة أحاديث ، كل حديث منها في الحقيقة حديثان . فجعلنا الحديث الآخر من كل منها مكرراً مع رقبه . وهي الأحاديث (٦٧٦٣ ، ٢٧٦٧ ، ٢٧٦٧ ، ٢٧٢٧ ) .

وقد مضى فى الأجزاء السابقة زيادة ١٣ حديثاً مكررة أيضاً . فيكون المجموع الصحيح للأحاديث إلى آخر هذا الجزء ( ٧٠٥٩ ) حديثاً .

|                                       | •                               |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| •                                     |                                 |
| ,                                     |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
| •                                     |                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                               |
| ,                                     |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
| ·                                     |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
| ·                                     |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
| •                                     |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       |                                 |
|                                       | The second of the second of the |
|                                       |                                 |
|                                       | 어느, 요즘 10일로 네트립었는데 그리고 아니는 아니다. |

## جريدة المراجع "

أخبار مكة

ألف با

الثقات

الثقات

لأبى الوليد الأزرقي

لابن حبان

لابن حبان

مجلدان : طبع مكة سنة ١٣٥٧ لأبى الحجاج البلوي المتوفي سنة ٢٠٤ مجلدان : طبع المطبعة الوهبية بمصر سنة ١٢٨٧ 🕆 المجلد الثاني . تصوير معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول

العلامة عبد الحي اللكنوي بالهند، بخط حسن بن على بن أبي الفضل (بالتربة البكرية بمصر المحروسة) سنة ٦٧٦.

العربية. عن مخطوطة بمكتبة

وعدد صفحات هذا المجلد ( ٤١٧ صفحة ) .

نسخة أخرى كاملة ، إلا قليلا مَن أواخِر المقدمة . تصوير معهد المخطوطات . عن مخطوطة بمكتبة أحمد الثالث بالأستانة،

بخط محمد بن أبي بكر ( بالقاهرة المحروسة ، بمدرسة الملك الصالح سنة ٦٨٧. وعدد صفحاتها

( ۲۵۲ صفحة ) .

واصطلاحنا في الفرق بين النسختين ، عند الإشارة إلى صفحاتهما : أن النسخة الأولى وهي المجلد الثاني فقط ، يسبق رقم الصفحة منها برقم ( ٢ : ) دلالة على

فذكر هنا من المراجع ما لم قذكره في الأجزاء السابقة .

الجزء الثانى وأن النسخة الثانية ، وهي الكاملة ، يسبق رقم الصفحة منها بحرف (ص) دلالة على الصفحة فقط . وقد نجمع الإشارة إلى النسختين فيما اجتمعنا فيه ، وقد نكتني بإحداهما . طبعة الشيخ محمود ربيع حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن القيم بمصر سنة ١٣٥٧ . طبعة بولاق بهامش الحزانة شواهد العيبي للعيني الكيرى للبغدادي . طبعة المنارسنة ١٣٤٩ 🥶 لأبى بكر الفريابي صفة النفاق وذم المنافقين طبعة دار المعارف بمصر لمحمد بن سلام الحمحي طبقات فحول الشعراء سنة ١٣٧٢ بتحقيق شقيقي شقيقي العلامة السيد محمود محمد شاكر . لابن عبد الهادى المحرر في أحاديث الأحكام طبعة التجارية بمصر . طبعة لجنة التأليف بمصر للمبرد نسب عدنان وقحطان سنة ١٣٥٤ . طبعة دار المعارف بمصر للمصعب الزبيري نسب قریش

سنة ١٣٧٣.

## الاستدراك والتعقيب "

۲۵۲۰ ج ۱ ص ٥

يزاد على الأمثلة للأحاديث التى توجه فى المسند فى غير موضعها ، أعنى فى مسئد صحابى آخر غير راويها ، ولا تذكر فى مسند راويها : الحديث ( ١٩٠٥ ) ، من حديث جرير بن عبد الله البجلى : « كنتًا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة » . فإنه ذكر أثناء مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، ولم يذكر فى مسند جرير البجلى ( ج ٤ ص ٣٥٧ – ٣٦٦ من طبعة الحلبى ) . وحديث أبى هريرة فى كفارة الصيام ، فإنه وإن رواه الإمام مراراً فى مسند أبى هريرة ، إلا أنه رواه قبل ذلك رواه الإمام مراراً فى مسند أبى هريرة ، إلا أنه رواه قبل ذلك برقم ( ١٩٤٤ ) أثناء مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، من وجه آخر لم يذكر فى مسند أبى هريرة .

٢٥٢١ ج ١ ص ٤٢

تكتب عند آخر ترجمة القطيعى ، هامشة أخرى ، مثل التى ذكرناها في الاستدراك (رقم ٢٢٥٠) وهى : ثم ثبت في صحيح ابن حبان ، أنه روى الحديث (رقم 60 من الإحسان بشرحنا) عن محمد بن عبد الرحمن بن العباس السامى عن أحمد بن حنبل . وهو في المسند (١٢٦٩٩) . فهذه طريق أخرى للمسند ، ليست من رواية القطيعى، ولا من رواية عبد الله بن أحمد

۲۰۲۲ الحديث ٤

سيأتى برقم ( ٩٩٤) عن سفيان عن أبي إسحق عن زيد بن يثيع : «سألنا عليًا » ، فذكره بمعناه ، مختصراً .

, yorr

رواه الحاكم فى المستدرك (١: ٥٢٩) مختصراً ، من طريق بشر بن بكر عن سليم بن عامر ، بهذا الإساالإسناد . وقال : «حديث صحيح الإساد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبى .

۸ , ۲۰۲٤

سیأتی أیضًا برقم ( ۲۸ ) . ورواه البخاری ( ۲ : ۲۶۶ – ۲۲۰ ، و ۱۱۰ تا ۲۲۰ – ۲۲۰ ، و ۱۱۰ تا ۲۲۰ – ۲۲۰ ، و کذلك رواه مسلم ( ۲ : ۳۱۳ ) ، من طریق اللیث .

ه الظر صفحة ٣٦٥ من الجزء ٣ .

٢٥٢٥ الحديث ٢١ روه الحاكم في المستدرك (٤: ٩٣)، من طريق بكر بن خنيس عن رجاء بن حيوة ، بهذا ، وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ﴿ وتعقبه الذهبي بأن « بكراً في قال الدارقطني : « متروك » . وفي هذا سيأتى فى مسند عبد الله بن عمروبن العاص ( ٦٨٥١ ) ، دعاء آخر ، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر ، بمثل رواية أبى هريرة عن أبي بكِر ( رقم ٥١ . ٥٠ ، ٦٣ ) ، ورواية مجاهد عن أبي بكر رواه الحاكم في المستدرك (١: ١٣٥) ، من طريق هشيم عن يعلي بن عطاء ، وقال : « حديث صحيح ألإسناد ولم يخرجاه ». ووافقه الدهي . سأتى نحو هذا الدعاء، من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ۸١ YOYA ( ٦٨٥١) ، أن رسول الله صلى لله عليهوسلم علمه لأبى بكر . ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣: ١٠٧) ، وقال : ﴿ رُواهُ 7079 93 أحمد بإسناد حسن ، والبزار وأبو يعلى » ونقله الهيشمي في مجمع الزوائلـ (١٠٪ ٢٣٦) ، وقال «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير [كذا] ، وإسناده حسن » . وفى مجمع الزوائد (٦: ٢٢٨) في الكلام على حديث آخر: « شهر ثقة ، 97 وفيه كلام لا يضر » . رواه الحاكم في المستدرك ، وأطال في ذكر أسانيده ، والرد على من 7041 112 علله بالإرسَّال في بعض رواياته (١: ١١٣ – ١١٥) . رواه الحاكم في المستدرك (٢: ٨٩) من طريق يحيي بن بكيرعن. 177 7047 الليث بن سعد ، وقال : « صحيح الإسناد ، وقد احتج اليخاري بعُمان بن عبد الله بن سراقة ، وهو ابن ابنة أمير المؤمنين عُمان بن عفان رضى الله عنه »! ووافقه الذهبي ! فوهم كلاهما في ذلك ، بل هو ابن ابنة عمر بن الجطاب ، كما ذكرنا . رواه الفريابي في كتاب (صفة النفاق) (ص ٥٢) عن عبيد الله 184.

القواريرى ومحمد بن أبى بكر المقدّمي عن ديلم بن غزوان ، بهذا

الإسناد. ثم رواه بأسانيد أخر، من حديث عمر أيضًا. وانظر حديث عمران بن حصين في صحيح ابن حبان (رقم ٨٠ من الإحسان بتحقيقنا) وقل ذكر المنذري في الترغيب والترهيب (١: ٨١) حديث عمران بن حصين، ثم قال : « ورواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب » . فهو إشارة إلى هذا الحديث وإلى الحديث ( ٣١٠) . وأما صاحب مجمع الزوائد فلم يذكر حديث عمر باللفظ الذي هنا ، بل ذكر عنه » الزوائد فلم يذكر حديث عمر باللفظ الذي هنا ، بل ذكر عنه » الزوائد فلم يذكر حديث عر باللفظ الذي هنا ، بل ذكر عنه » عليم النسان » . وقال : « رواه البزار وأحمد وأبو يعلى ، ورجاله مؤقون » . فانظاهر عندي من صنيعه هذا أنه ذكره بلفظ رواية الزار ، وتقون » . فانظاهر عندي من صنيعه هذا أنه ذكره بلفظ رواية الزار ، الطريق الصحيح ، لتقدم أحمد على البزار ،

ا الحديث ١٧٠ سيأتى نحو معناه ، في مسند ابن عباس ( ٢٢٢١ ، ٢٦٧٨ ، ٢٠٠١).
وفي مسند عبد آنة بن عمر ( ٥٩٨٧ ) ، وفي مسند عبد الله بن عمر و

۲۵۳۰ « ۱۷۳ وسیأتی معناه ضمن حدیث لعبد الله بن عمرو من العاص ( ۲۲۸۱ ، ۲۵۳۰

ورواه الإمام أحمد في كتاب السنة (ص ١٠٧) بهذا الإسناد، ورواه الحاكم في المستدرك (١:٥٠) ، من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ، وهو أبو عبد الرحمن شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد، ولم يتكلم عليه. ورواه أبو داود في السنن (٤٧٢٠ / ٤: ٣٦٧ عون المعبود)، بإسناد آخر، من طريق سعيد بن أبي أيوب ورواه البيهتي في السنن الكبرى (١٠: ٥٠) عن الحاكم، بإسناده. ورواه البخاري في الكبير (٢/ ١.

۲۰۳۷ ( ۲ : ۲۹) ، من طریق الفزاری عنصراً ( ۲ : ۲۹) ، من طریق الفزاری عنصری به ...

۳۷۲ ه ۳۷۷ وانظرما یأتی فی مستدا بن عباس (۲۲۶۱ ، ۳۳۹۱). وفی مسند عبدالله بن عمرو بن العاص (۲۷۳۹).

أول إسناده هكذا « حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد حدثنا عوف » ٢٥٣٩ الحديث ٢٥٣٩ فزيادة ﴿ حدثنا سعيد ﴾ في الإسناد ، خطأ مطبعي في ( ح ) ، ولم تذكر وحذفها هو الصواب ، فإن يحيى بن سعيد : هو القطان ، وهو يروى عن عوف بن أبي جميلة مباشرة : وقد ذكرنا في الشرح أن الحديث نسبه السيوطي في الدر المنثور لابن حبان . وقد رواه ابن حبان في صحيحه (رقم ٤٢ من الإحسان بتحقيقنا)، من طريق عنَّان بن الهيثم المؤذن عن عوف بن أبي جميلة ، يه . ٤١٠ وسيأتي أيضًا مختصراً (٥٠٨). ) Tot. ورواه ابن حبان في صحيحه ( رقم ١١٨ بتحقيقنا ) . 217 1307 K ورواه مسلم (۱–۱۰۳) ورواد أيضًا ابن حبّان في صحيحه (رقم ١٢٧) £ £ A TOEY من طريق عبد الصمد عن أبيه . وانظر ١٠ يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٦٩٦٣ ) 4054 نقاء ابن كثير في التفسير (٣٠٪ : ٣٠٨) عن هذا الموضع . وأشار إليه مرة أخرى ( ٥: ٧٩٥ ) . ونسبه لعبد الله بن الإمام أحمد . سيأتي مرة أخرى بهذا الإسناد (٨١٠) . ونقله ابن كثير في التفسير (٧ : ٧٧) ، وقال : «لم يخرجوه من هذا الوجه » . يعني أصحاب الكتب الستة. انظر في النهي عن الثوب المعصفر ما يأتي في مسند عبد الله بن عمر 111 ( ٥٧٥١) ، وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (٣٥١٣) . وانظر (٦٧٠٦). 700 4054 رواه الحاكم في المستدرك ( ٤ : ٩٣ ) ، من طريق شريك عن سماك بن 79. 4057 حرب ، وقال : ﴿ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾ . ووافقه الذهبي . وانظر ما يأتى فى مسند عبد الله بن عمرو بن العاصى ( ٧٠١١) . YON 7059 رواه الحاكم في المستدرك ( ٢: ٥٤ ، ١٢٥ ) ،من طريق عبد الوهاب Y00 . ابن عطاء عن شعبة عن الحكم. وصححه على شرط الشيخين. ووافقه

- ٧٥٥١ الحديث ٧٦٣ ذكره الحافظ في الفتح محتصراً (١٦٩:٨) ، ونسبه لأحمد « بإسناد حسن » .
- ٧٦٩ » ٧٦٩ ورواه البخارى فى الأدب المفرد ( ص ١٢١ ) ، عن أبى نعيم عن إسرائيل بهذا الإستاد .
- ٧٧٥ ونقله ابن كثير في التفسير مرة أخرى (٣: ١٤٣) عن المسند ، وقال : « رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي : حسن غريب . وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث ؟ فقال : روى مرفوعاً و وقوفاً : و رفعه صحيح » .
- ورواه الحاكم في المستدرك مرة أخرى (٤: ٣٨٨) . من طريق محمد ابن الفرج، وصححه هو والذهبي .
- ۲۰۰۶ « رواه الحاكم في المستدرك ( ۲ : ۱۲۵ ) . من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم بن عتبة . وصححه على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي .
- ۲۵۵۵ « ۸۲۰ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٥: ١٣) ، وقال : « رواه أحمد والبزار ، وولى مدلس ، و بقية رجال أحمد ثقات » .
- ٣٥٥٦ « ٩٢٨ وانظر تعليقنا على احتصار علوم الحديث لابن كثير (الباعث الحثيث ص ١٩٤٥ من الطبعة الثانية سنة ١٣٧١).
- ۲۰۵۷ « و فی مجمع الزوائد ( ۲ : ۱۲۳ ) ، وقال : « رواه عبد الله بن أحمد ، قال : وجدته فی کتاب أبی ، وفیه رجل لم یُسمَّ . وسنان بن هرون اختلف فیه » . وذكره الإمام أحمد فی كتاب الصلاة ، من غیر إسناد ( ج ۱ ص ۳۶۶ من طبقات المقابلة لابن أبی یعلی ، طبعة الشیخ محمد حامد الفق ) .
- ۲۵۵۸ « ۱۱۳۱ ذكره صاحب مشكاة المصابيح (ص ۱۵) لأحمد، ولم يتعقبه شارحه العلامة على القارى ( ج ۱ ورقة ۵۲ من المخطوطة) ، وهو يوهم أنه من رواية الإمام أحمد ، في حين أنه من زيادات ابنه عبد الله ، كا ترى .
- ۱۲۶۰ « رواد عبد الله بن الميثمى في مجمع الزوائد ( ۲: ۲۷۲ ) ، وقال : « رواد عبد الله بن أحمد من زياداته ، ورجاله ثقات » .

۲۵۹۰ الحديث ۱۳٤٦ رواه الحاكم في المستدرك (۱٤٣:۲) ، من طريق عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير بن معاوية ، وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

۱۳۸۱ « ۱۳۸۱ هذا الحديث والذي بعده (۱۳۸۲) أشار إليهما الحافظ في الإصابة ( ۱۳۸۲ ) في ترجمة عبد الله بن عمر و بن العاص ، ونسب الثاني المطول البغوي وأبي يعلى، ونسي أن ينسبه للمسند .

۲۰۹۷ ( ۱۳۹۰ أشرنا في الشرح إلى أن هذا المعنى رواه أنس ، ورافع بن خديج أيضاً .

ونزيد هنا أنه روته أيضًا عائشة ، وسيأتى في مسندها ( ٢٠ ١٣٦ - )من حديثها الله وحديث أنس . وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه من حديثهما ( رقم ٢١ ) .

بتحقيقنا ) . وحديث رافع بن خديج رواه ابن حبان أيضًا ( رقم ٢٢ ) .

ا رواه البخارى فى الكبير . فى ترجمة « إبرهيم بن محمد بن طلحة ( ١/١ / ١/١ منه ١٤٠١ - ٣١٥ منه البخارة إلى هذه الرواية .

۲۵۹۶ « ۱٤۰۲ » الحرث بن عبيدة الحمصى » ، ذكرنا فى الشرح أن الدارقطى ضعفه ، وكان هذا نقلا من كتب التراجم . ثم وجدت تضعيف الدارقطى إياه ثابتاً فى سننه فى حديث آخر ( ص ٢٤٣) .

وفى الشرح أيضًا الكلام على « عبد الرحمن بن المجبر »، ونزيدهنا أن المصعب الزبيرى ذكره فى كتاب نسب قريش ( ص ٣٥٦ طبعة دار المعارف بمصر ).

اشرنا فى الشرح إلى الحلاف فى اسم «أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف»، وصححنا أن اسمه «عبد الله»؛ ونزيد هنا أنه كذلك جزم ابن سعد بأن اسمه «عبد الله» فى ترجمة أبيه «عبد الرحمن بن عوف»، فى الطبقات (٣/١/٠٩) عند ذكر أولاد عبد الرحمن فقال: «وأبوسلمة، وهو عبد الله الأصغر، وأمه: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ». وكذلك جزم المصعب الزبيرى فى كتاب نسب قريش (ص ٢٦٧) وابن حزم فى جمهرة النسب (ص ٢٦٧). فالظاهر أن الحلاف فيه خطأ من بعض المتأخرين.

والحديث رواه أيضًا البيهتي في السن الكبرى (٣١ : ٣٧١ ـ ٣٧١) ،

من طريق الربيع بن سليان عن ابن وهب وابن لهيعة ويحيى بن أيوب وحيوة بن شريح ، كلهم عن ابن الهاد ، بهذا الإستاد . وقال البيهةى : « تابعه محمد بن عمرو عن أبى سلمة » .

۲۰۲۲ الحدیث ۱۶۱۸ فی الشرح ، فی الکلام علی «عبد الرحمن بن أبی الزناد » النقل عن الترمذی الترمذی أنه قال فیه : « ثقة حافظ » وهذه الکلمة فی سنن الترمذی (۳: ۹ من شرح المبارکفوری ) .

۲۵۹۷ « ۱٤۱۹ ورواه ابن حبان فی صحیحه (رقم ۲۳ بتحقیقنا) ، من طریق اللیث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبیر ، بنحوه » .

وقد أشرنا فى الشرح إلى الخلاف فى هماع «عروة بن الزبير » من ابيه «الزبير بن العوّام » ، وترجيح شماعه منه . ونزيد هذا أنه يؤيد هذا الحديث السابق ( ١٤١٨ ) إذ يقول فيه عروة : « أخبرنى أبى الزبير » . وقال الحافظ فى الفتح ( ٢٦:٥) بعد بيان الاختلاف فى هذا الحديث: أهو عن عروة عن أبيه ؟ قال : « وإنما صححه البخارى . مع هذا الاختلاف ، اعهاداً منه على صحة شماع عروة من أبيه » .

۲۰۲۸ « ۱۶۶۱ ذکره المنذری فی الترغیب والترهیب (۲۷: ۳۷)، ونسب لصحیح مسلم فقط .

۱۶۶۹ « کر الحیثمی فی مجمع الزوائد (۲: ۲۷۹ – ۲۸۰) أوله فقط ، ونسبه لاحمد وأبی یعلی والبزار ، وذكر بعضه للبزار فقط ، وأعله بمحمد بن أبی حمید ، والحدیث لیس من الزوائد ، فقد رواه البرمذی ، كما ذكرنا فی الشرح .

۱۷۵۰ « ۱۶۶۰ رواه الحاكم في المستدرك (۲: ۱۶۶) ، من طريق عبد العزيز بن محمد عن محمد عن محمد بن أبي حميد ، بهذا الإسناد ، وقال : ١ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

۲۵۷۱ ( ۱۶۶۱ سیأتی مطولا (۱۳۰۹).

۱۵۷۲ ( ۱ : ۲۰۹۱ رواه الحاكم في المستدرك ( ۱ : ۲۰۹ – ۷۰۰) بأسانيد ، وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . وسيأتي أيضًا (۱۰۶۹ ) .

- ۲۵۷۳ الحدیث ۱٤۹۲ رواه البیهتی فی السن الکبری (۳: ۳۷۰–۳۷۳) ، من طریق أحمد ابن منصور عن عبد الرزاق . بهذا الإسناد .
- ١٥٧٤ هـ ١٥١٧ سيأتي أيضًا (١٥٤٩). ورواه ابن حبان في صحيحه (رقم ١٢٠ بتحقيقنا)، من طريق الليث .
- ۲۵۷۵ هـ ۱۵۲۰ سیأتی أیضاً (۱۵۶۰)، ورواه ابن حبان فی صحیحه (رقم ۱۱۰ بتحقیقنا)، من طریق الأوزاعی عن الزهری . وهو فی صحیح البخاری (۱۳ ؛ ۲۲۲)، ومسلم (۲: ۲۲۱)، وأبی داود (٤٦١٠).
- ۱۰۳۸ » ۱۰۳۸ رواه الحاكم فى المستدرك (۲: ۱۳۲) ، بنحوه ، من طريق أبى بكر وعثمان ابنى أبى شيبة عن أبى بكر بن عيَّاش ، به . وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى .
- ۲۰۷۷ « ۱۰۶۰ أشار الحافظ في الإصابة (٥: ١٦٤) إلى أن البارودي رواه ، فجعله « عن نافع بن عتبة عن أبيه » ، ثم قال : « والحديث إنما هو لنافع ، وهو ابن عتبة بن أبي وقاص » . ثم نسبه للمسند ومسلم وابن ماجة وابن حبان .
- ۱۰۷۷ « ۱۰۹۷ ورواه الترمذی مختصراً (٤: ۱۰۹ ۱۹۰)، من طریق محمد بن جعفر عن شعبة . وقال : «هذا حدیث حسن صحیح » . ونقله ابن کثیر فی التفسیر (٦: ۳۷۷) من روایة الترمذی ، ثم قال : «رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائی أیضًا » .
  - ٢٥٧٩ « ١٦٠٩ نقله ابن كثير في التفسير (٣: ١٢٧) عن هذا الموضع .
- ۱۹۲۸ » ۱۹۲۸ رواه البيهتی فی السنن الکبری ( ۸: ۱۸۷ ) ، من طریق يحيی بن الربيع المکنی عن سفيان عن الزهری ، و بأسانيد أخر .
- ۱۹۸۱ و ۱۹۳۰ روی البخاری بعض معناه فی التاریخ الکبیر (۲/۲/۲) ، من طریق أبی حازم وزید بن أسلم عن سعید بن زید ، مختصراً .
- ۱۶۵۷ » ۱۹۵۰ رواه الحاكم فى المستدرك (٤: ۲۹۰ ــ ۲۹۹)، من طريق عمّان بن عمر عن ابن أبى ذئب، ولكن فيه « ابنة أروى » ، وما هنا هو الصحيح وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الساقة » . ووافقه الذهبى .

٢٥٨٣ الحديث ١٦٥١ كلمة لقمان الى ذكرت في الحديث، ورد بمعناها حديث مرفوع ، من حديث جابر بن عبد الله ، انظر صحيح ابن حبان ( رقم ٧٦ بتحقيقنا ) . وباقى الحديث ، من أربى الربا ، إلخ : ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣: ٢٢٦) ، وقال: « رواه أحمد والبزار ، ورواة أحمد ثقات » . ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣: ٧٢٥) ، ونسبه لأبي داود والترمذي ، ثم تعقب الترمذيُّ في تصحيحه إياه ، بأن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا ، ثم أشار إلى رواية أبي داود ، الي فيها زيادة «رَدَّاد» في الإسناد ، ونسبها أيضًا لابن حبان في ورواه الحرائطي في مكارم الأخلاق ( ص ٤٧ – ٤٨) ، بأسانيد كثبرة . ورواه البيهي في السنن الكبرى (٣ : ٣٧٤) ، من طريق خالد بن YONO عبد الله الواسطى « أنبأنا واصل مولى أبى عُيينة عن بشار بن أبى سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غُطيف ، فذكره . فدل على صحة ما قلنا ، من سقوط « الوليد ، « بين ، ، « بشَّار ، و « عياض ، . ١٦٩ ، إبرهيم بن ميمون النحاس ،، رسم في التهذيب و النحاس ، بحاء غير منقوطة دون ضبط .ولكن الحافظ ترجمه في التعجيل أيضًا ( ص ٢١) ونص على أنه؛ النخبُّاس » : « بنون وخاء معجمة » . وهي فاثلة وانظر ما يأتى من حديث جرير بن عبد الله البجلي ( ٦٩٠٥) . 1401 YOAY رواه الحاكم في المستدرك ( ٢ : ٢٨٧ - ٢٨٨ ) ، من طريق يحيي بن 144. YOAA العلاء ، وصححه . وتعقبه الذهبي فقال : « قلت يحيي : واه ١ . انظر تفسير ابن كثير ( ٨ : ٢٨٦ - ٢٨٧ ) . 1441 YONA أشرنا في الشرح إلى حديث آخر بمعناه ، رواه أحمد فيما يأتى ، من 1444 حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث ، ونزيد هنا أنه سيأتى برقم (1404.) روی نحوه البیهتی فی السن الکبری (۲: ۲۱ – ۲۷) ، من طریق 7091 يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد :

ان عمر خرج فی يوم جمعة ، الخ . وهذا منقطع أيضًا ، أن يعقوب
 ابن زيد لم يدرك هذه القصة ، وهو إنما يروى عن التابعين .

۲۰۹۷ الحدیث ۱۷۹۹ أشرنا فی الشرح إلی حدیث سیآتی فی المسند ( ؛ ۱۹۷ ح ) ، ونزید هنا أنه بالأرقام ( ۱۷۰۹ – ۱۷۰۹۸ ) .

۱۸۹۷ ه ۱۸۵۶ نقله ابن کثیر فی التاریخ ( ۱ : ۳۱۹) عن هذا الموضع ، وقال :
« أخرجه مسلم من حدیث داود بن أبی هند ، به » . ووقع اسم شیخ احمد فی تاریخ ابن کثیر «هشام»، وهو خطأ مطبعی، صوابه «هشیم» ، کما هنا فی المسند .

۱۸۷۹ ورواه أبو داود ۲۳۹۰ / ۲: ۲۳۹ عون المعبود) مطولا ، على الروايتين (۱۸۹۹ - ۲۳۹۰) ، من طريق محمد بن سلمة، وسلمة بن الفضل ، ويزيد بن هرون ، ثلاثتهم عن محمد بن إسحق . ورواه الدارقطي (ص ۲۹۲) ، من طريق محمد بن معاوية الأنماطي عن محمد بن معاوية الأنماطي

۱۸۸۷ وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٥ : ٣٣٥ ) ، ونسبه أيضًا لعبد الرزاق، وعبد بن حميد ، وابن المنذر، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، وأبى نعيم ، وابنيهمى فى الدلائل ، بنحوه .

۲۰۹۶ ( رقم ۵۰ بتحقیقنا ) ، من طریق علی بن حرب عن سفیان .

ورواه البخاری (۸: ۳۰۱–۳۰۲) ، عن علی بن المدینی عن سفیان ، مطولا ، وذکره السیوطی فی الدر المنثور (۵: ۱۹۱) ،

مطولاً ، ونسبه لعبد الرزاق ، وسعید بن منصور ، وأحمد ، والبخاری ، والبرمذی ، والنسائی ، وغیرهم .

٧٥٩٧ . ١٩٦٨ رواه البيهتي في السنن الكبرى (٤: ٧٨٤)، من طريق الطيالسي عن شعبة ، ومن طريق أبي معاوية ، كلاهما عن الأعشى .

۲۰۹۸ ( ۲۰۵۹ رواه أبو داود (۲/۲۲۸ : ۲۳۸ عون المعبود) عن عثمان بن أبي شيبة

۲۰۹۹ ه ۲۱۰۶ نقله الهیشمی فی مجمع الزوائد (۸: ۱۵۷)، وقال: ورواه أحمد، وقیة وفیه شرحبیل بن سعد، وثقه ابن حبان، وضعفه جمهور الآثمة، وبقیة

رجاله ثقات». وقال أيضًا: «رواه ابن ماجة ، إلا أنه قال: ابنتان ، بدل: أختان ». ورواية ابن ماجة هي في السنن (٢: ٢٠٤)، من طريق ابن المبارك عن فطر. ونقل شارحه عن زوائد البوصيرى ، قال : «في إسناده أبو سعد، اسمه شرحبيل ، وهو إن ذكره ابن حبان في الثقات فقد ضعفه غير واحد ، وقال ابن أبي ذئب : كان متهمًا . ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ».

۲۹۰۰ الحدیث ۲۱۱۳ رواه مسلم بأسانید (۲: ۲۰۲). وروی أبوداود بعضه محتصراً (۳۲۹۷، ۲۲۰۰ الحدیث ۲۱۳۰). ورواه ابن حبان فی صحیحه (۲۱۱ بتحقیقنا) ، من طریق یونس عن ابن شهاب .

۱۹۳۱ وذكره الحيثمي ومجمع الزوائد مرة أخرى (٤: ٣٢٨) مختصراً ، وقال :
« رواه أحمد وأبو يعلى أطول منه . وقد أذكره فى اللعان ، إن شاء الله .
ومداره على عباد بن منصور ، وهو ضعيف ». وقد وفى بوعده ، فذكر
رواية أبى يعلى فى باب اللعان (٥: ١١ – ١٢) ، كما أشرنا فى
الشرح .

۲۹۰۲ « ۲۱۳۶ سيأتي مختصراً (۲۸۸۷). وروى الحاكم في المستدرك نحوه (٢٠٠٢) من طريق سعد البقاً ل عن عكرمة ، ولم يذكر فيه . الأمر بإهداء البدنة ، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي . ثم رواه من طريق شريك عن محمد بن عبد الرحمن ولي آل طلحة عن كريب عن ابن عباس ، كالرواية الآتية (٢٨٢٩) ، وصححه .

٣٦٠٣ " ٢٦٠٣ ورواه الحاكم فى المستدرك مرة ثالثة (٤: ٤١٦)، من طريق يزيد أبى خالد عن المنهال ، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى . والمرتان الأوليان للحاكم ، أشرنا إليهما فى الاستدراكين (١٨٤٥، ٢٣٥٠).

۲۹۰۶ » ۲۲۱۲ نقله ابن كثير فى التاريخ (٤: ٣٦٥) عن الرواية الآتية (٢٩٥٧)، وقال : » ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجة ، من حديث داود بن عبد الرحمن العطار المكى عن عمرو بن دينار ، به ، وحسَّنه الترمذى » .

٢٦٠٥ الحديث ٢٢١٥ رواه الحاكم في المستدرك (١: ٤٥٧)، وقال: " صحيح الإسناد ولم
 يخرجاه ". ووافقه الذهبي .

ورواه البيهتي في السنن الكبرى ( ٥ : ٧٥) .

وانظر ما يأتى فى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٦٩٧٨) . وكلام الحافظ فى الفتح (٣: ٣٦٩) .

۲۲۰۹ « ۲۲۱۹ نقله ابن کثیر فی التفسیر (۳: ۲۷۱) عن هذا الموضع ، وقال : » هذا حدیث جید الإسناد ، رجاله علی شرط مسلم . ورواه أبو داود والرمذی وابن ماجة ، من حدیث عبد الله بن عثمان بن خشیم ، به . وقال الرمذی حسن صحیح » .

۲۹۰۷ « ۲۲۲۱ مضی نحو معناه (رقم ۱۷۰) باسناد آخر ، من روایة ابن عباس عن عباس عن عربن الخطاب . فیکون هذا مرسل صحابی ، بمعناه .

وانظر ما يأتى فى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٦٩٩٧ ) .

۲۳۰۸ « ۲۳۰۹ رواه ابن حبان فی صحیحه (۹۹ بتحقیقنا) ، من طریق ابن أبی زائدة عن داود بن أبی هند. ونقلنا فی الشرح عن شارح الترمذی کلام الحافظ فی فی الفتح ، وهو فی الفتح (۳۰۳).

۲۳۰۹ » ۲۳۱۶ وانظر صحیح ابن حبان (۱۳۷ بتحقیقنا) ، وفتح الباری (۲: ۱۰۲ – ۱۰۲ – ۱۰۲ ) .

۲۳۱ « ۲۳۲۶ ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٤: ١٥١) ، ونسبه أيضاً لابن مردويه ، وأبى نعيم فى الدلائل ، والضياء فى المختارة ، « بسند صحيح » . وذكر الهيشمى فى مجمع الزوائد (٩: ٣٠٠) أوله فى مناقب بلال ، وقال: « رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، غير قابوس ، وقد وثق ، وفيه

۲۳۲۹ » ۲۳۲۹ سيأتي نحو معناه ، في رحمة الصغير ، ومعرفة حتى الكبير ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٦٧٣٣) .

۲۹۱۱ « ۲۳۶۳ نقله ابن کثیر فی التفسیر (۸: ۳۲۳) ، وقال : » ورواه أبو داود والرمذی وابن ماجة » :

ورواه البيهق في السنن الكبرى (٧: ١٨٧ – ١٨٨) ، من طريق أحمد بن خالد ، ومن طريق يونس بن بكير ، كلاهما عن ابن إسحق .

٢٦١٣ الحديث ٢٣٨٠ روه الحاكم في المستدرك (٣: ٥٥ – ٥٥)، بطوله، من طريق يونس ابن بكير عن ابن إسحق . ﴿ وقد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام إ المدينة ، ولم يسق واحد منهما الحديث بطوله . وهذا صحيح ». ووافقه الذهبي . ذكر المنذري في الترغيب والترهيب (٢٤٨ : ١٠) أن ابن خزيمة رواه 3157 بإسناده الصحيح . وانظر ( ١٩٥٤) . ٢٤٤٣ وهو في مجمع الزوائد (٤: ٢٠٦) ، كما بيناً في شرح ( ٦٩٠٤) . 4710 نقله ابن كثير في التاريخ (١ : ٣١٤) عن هذا الموضع . وقال : ﴿ وهذا YEEN 7717 الحديث له طرق كثيرة جدًّا ، وهو في الصحاح والحسان » . رواه الطبرى في التفسير (٩: ٧٠) عن أحمد بن محمد الطوسي عن **Y71Y** 7500 الحسين بن محمد ، بهذا الإسناد . . وأثناء كلام ابن كثير المنقول في الشرح، ذكر أنه رواه عبد الوارث وابن علية . فروايتهما عند الطبري أيضاً (٩ : ٧٥ ــ ٧٦) . ذكره الحافظ في الفتح (٨: ١٦٩)، ونسبه لعبد الرزاق. وأحمد، **4714** 7574 والنسائي ، والحاكم ، « بإسناد جيد » . ۲٤٧٦ روى عنه ابن حبان «كل مسكر حرام » ، عن البغوى عن أحمد بن 7719 حنبل ، بهذا الإسناد ، في كتاب الثقات ( ص ٣٠٩ ــ ٣١٠ ) . ورواه الحاكم في المستدرك (٢: ٢٠٧) ، من طريق عبد الله بن محمد 777. النفيلي عن عُبيد الله بن عمرو الرّق عن عبد الكريم ، به . وقال : « صحيح الإسناد على شرط البخاري ، ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . نقله ابن كثير في التفسير (٣: ٣٩١ – ٤٤٠) عن هذا الموضع . وقال : 7771 «رواه البخارى ومسلم والنسائى ، من حديث الجعد بن أبى عثمان ، وانظر صحيح ابن حبان (رقم ٥٦ بتحقيقنا) . 7777 ورواه ابن ماجة ( ٢ : ٧٥) ، بنحوه ، من طريق أبى حمزة عن يزيد 7777 1777 النحوى . ورواه أيضًا بتحوه قبله ، من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة. وانظر ما يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي ( ٦٦٨١ . (771)

٢٦٧٤ الحديث ٢٦٢٣ نقله ابن كثير في التفسير (٧: ٢٥٧) ، وقال : « تفرد به أحمد » .

٧٦٢٥ , ٧٦٤٣ ورواه البيهتي في السنن الكبرى (٥: ٧٥) ، من طريق إسحق بن الحسن

الحربي عن عفان ، بهذا الإسناد ..

۲۲۲۹ ( ۲۷۰۳ ذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد (۲: ۲۱۹) ، وقال : » رواه أحمد ، ورجاله ثقات » .ويستدرك عليه بأنه ليس من الزوائد، فهو فى الترمذى، كما ذكرنا فى الشرح .

۲۲۷۷ ( ۲۷۱۹ انظر ما یأتی فی مسند عبد الله بن عمر بن الحطاب ( ۲۰۱۶) . وفی مسند عبد الله بن عمر و بن العاص ( ۲۷۶۸ ) .

۲۹۲۸ ( ۲۷٤۲ سیأتی معناه من حدیث أبی موسی الأشعری ( ٤ : ١٦٦ ح ) . ومن حدیث أبی ذر (٥ : ١٤٥ ، ١٤١ - ١٦١ – ١٦١ ح ) .

۲۷۲۹ ( ۲۷۶۶ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۲ : ۱۱۶) ، وقال : « رواه أحمد والبيهقي » .

ورواه الحاكم في المستدرك ( ٣٠٩ - ٣٠٩) ، من طريق موسى بن إسمعيل عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خبتّاب عن عكرمة . وفال :

ه صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه » . ووافقه الذهني .

۲۲۳ ه ۲۷۲۲ أشار إليه الحافظ في الفتح (١٢٩)، وقال: « أخرجه البيهتي في الدلائل ، من حديث ابن عباس عن فاطمة » ومن الواضح أن الرواية التي هنا من مراسيل الصحابة، إذ لم يدرك ابن عباس هذه القصة. فظهر أنه أنه رواها عن فاطمة ، رضي الله عنها .

۲۲۳۱ و ۲۷۷۱ أشرنا فى الشرح إلى أن القسم الذى فيه ترجمة «سلم بن بشير » من التاريخ الكبير للبخارى لم يكن طبيع بعد مم وجدت ترجمته فيه بعد طبع القسم الثانى من الجزء الثانى (ص ١٥٨ – ١٥٩) قال : «سلم بن بشير بن جمع البصرى ، عن عكرمة ، قاله ابن المبارك عن أبى عوانة . وى عنه أبو عاصم العبادانى » . ثم روى حديثاً بإسناده إليه عن أبى هريرة . ولم يذكر فيه جرحاً ، فهو ثقة عنده .

والحديث ذكره المنذرى في الترغيب والترهيب ( ١٨٠٣)، وقال: د رواه أحمد ، بإسناد جيد قوى ، . فصح إسناده ، والحمد الله .

انظر الاستدراك ٣٧٩٩

- ۲۲۳۲ الحدیث ۲۷۸۰ قال المبارکفوری فی شرح الترمذی (۲: ۳۱۵) عند إشارة الترمذی الیه بقوله « وفی الباب » قال : « فلینظر من أخرجه » ! وها هو ذا فی المسند ، کما تری .
- ۲۲۳۳ « ۲۷۹۲ نقلنا كلام في الحافظ الفتح من نقل شار حالترمذي عنه. وكلام الحافظ أفضًا: «له طريق أخرى في في الفتح (٣: ٣٦٩). وقال الحافظ أيضًا: «له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة ، فيقوّى بها » .
- ۲۹۳۶ « ۲۸۲۰ ذكر الحافظ فى الفتح طرفاً من أوله (۷: ۱۵۲ ۱۵۳). ونسبه لأحمد والبزار « بإسناد حسن » . ثم أشار إليه مرة أخرى (۸: ۲۹۷). ونسبه إليهما وإلى النسائى . ووقع فيه اسم التابعي مغلوطاً « زرارة بن أبى أوفى » . وصوابه بحذف كلمة « أبى » .
- ۲۹۳۵ « ۲۸۲۹ رواه الحاكم في المستدرك ( ۴ : ۳۰۲) ، من طريق الفضل بن وسي على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » .
  - ٢٦٣٦ « ٢٨٣٩ انظر ما يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٦٧٣٤ ) .
- ۲۹۳۷ « ۲۸٤٦ ذكره الحيشمي في مجمع الزوائد ( ۸ : ۲۵۰ ) ، وقال: « رواه أحمد متصلا ومرسلا ، والطبراني بنحوه ، وزاد: وأعينه . ورجال أحمد رجال الصحيح » .
- ۲۹۳۸ ه ۲۸۵۷ رواه الحاكم في المستدرك (۲: ۹۲۷) . من طريق حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة . وقال : «صحيح على شرط مسلم» . ووافقه الذهبي .
  - ۲۲۳۹ ( ۲۸۸۲ انظر تفسیر ابن کثیر (۷: ۵۰۹).

772.

« ۲۹٤۷ رواه أبو داود ( ۳۱۰ : ۳ : ۳۲۰ عون المعبود ) ، من طريق جرير عن الأعمش ، ورواه ابن حبان في صحيحه ( ۲۱ بتحقيقنا ) ، من طريق شيبان عن الأعمش ، وقال ابن حبان : « عبد الله بن عبد الله الرازى : ثقة كوفي » . ورواه الحاكم في المستدرك بإسنادين ( ۱ : ۹۰ ) ، من طريق فضيل بن عياض عن الأعمش ، ومن طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش ، وقال : «حديث صحيح على شرط الشيخين ، وليس له علم ، ووافقه الذهبي .

٢٦٤١ الحديث ٢٩٧٤ رواه أبو داود (٢/٢٢٣٩ : ٢٣٨ عون المعبود)، من طريق أبى أحمد عن إسرائيا ، بهذا الإسناد .

۳۶۲۷ « ۳۰۰۷ ورواه الحاكم في المستدرك (۲: ۱۰۳) ، من طريق جرير عن عطاء . وكذلك رواه البيهتي في السن الكبرى (۲: ۲۸۶) ، من طريق جرير عن عطاء . وقال الحاكم : «حديث صحيح، ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبي .

وانظر ما يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٦٧٤٧ ) .

۲۶۶۳ ، ۳۰۱۰ رواه الحاكم في المستدرك (٤: ٥٥٩). وقال الذهني : « عطية : ضعيف » . وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (١٠: ٣٣١)، وقال : « وفيه عطية

العوفي . وهو ضعيف ، وفيه توثيق ليّن » . ٢٦٤٤ . « رواه أحمد ٢٦٤٤ ) ، وقال : « رواه أحمد

۳۱۹۱ « ۳۱۹۱ رواه الطيالسي في مسنده (۲٦٢٨) عن أبي عوانة . ورواه البخاري (۲٦٢٨ » عن أبي عوانة . ورفاه البخاري (۱۳ : ۱۳۷ – ۱۳۱ » عن قتيبة عن أبي عوانة (۱ : ۱۳۰ – ۱۳۱ » .

ورواه البخارى أيضًا ( ٢٠: ٢٧ ــ ٢٨ ) عن موسى بن إسمعيل عن أبى عوانة. ورواه البخارى أيضًا ( ٨ : ٣٢٠ و ٩ : ٧٨ ) ، ومسلم ( ١ : ١٣٠ ) بأسانيد أخر ، من طريق موسى بن أبى عائشة .

بأسانيد أخر ، من طريق موسى بن أبى عائشة . ورواه ابن حبان فى صحيحه ( ٣٨ بتحقيقنا ) ، من طريق قتيبة بن سعيد عن أبى عوانة .

٣٦٤٧ « ٣٢٩٠ وهذا اللفظ فى المنتقى ( برقم ٣٥٤٢) . ورواه البيهتى فى السنن الكبرى ( ٢٦٤٧ » بنحوه، من طريق الحسن بن مكرم البزار عن يزيد بن هروذ ، بهذا الإسناد .

ورواه ابن سعد فى الطبقات ( ٧ : ٢١ ) عن يزيد بن هرون ، بهذا الإسناد .

٢٦٤٨ الحديث ٣٣٩٧ وانظر ما يأتي في مسند عبد الله بن عمر و بن العاص ( ٦٧٣٩) .

۲٦٤٩ « ٣٤١٦ وافظر ما يأتى فى مسند عبد الله بن عمر و بن العاص ( ٦٦٩٩) .

770.

٣٤٣٩ هو في مجمع الزوائد ( ٢ : ٢٩٩ ) إلى قوله : « وأن تُقتل » . ولكن وقع في الزوائد : « تعقل » ! ودو خطأ مطبعي في غالب الظن . وقال الهيثمي : رواه أحمد . ورجاله رجال الصحيح » . وقال أيضًا : « قلت : حديث حمل ، في السن الثلاثة ، من طريق حمل نفسه . وأخرجته لرواية ابن عباس عن عمر : أنه شهد قضاء الذي صلى الله عليه وسلم » . وأشار الحافظ في الإصابة ( ٢ : ٣٨ – ٣٩ ) ، في ترجمة « حمل بن مالك » – إلى رواية ابن عباس هذه » ، ونسبها لأبي داود والنسائي « بإسناد صحيح » . وأشار إليها في الإصابة مرة أخرى ( ٤ : ١٨ ) ، في ترجمة « عامر بن مرقش » ، وقال : « أخرجه أحمد وأصحاب السن ، بإسناد صحيح » .

وانظر ما يأتى فى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٧٠٢٦) ، فقد روى ابن إسحق نحو هذه القصة . مختصرة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

۳۶۸۳ » ۳۶۸۳ ونقله ابن کثیر فی التاریخ (۳: ۳) عن هذا الموضع . وقال : « ورواه البخاری عن یحیی عن عبد الرزاق ، به ».

ذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد (١: ٧٨ - ٧٩) ، ولكنه أخطأ فيه جداً أو نقل عن نسخة من المسند مغلوطة ، فإنه جعله من كلام عكرمة ، ثم قال : « رواه أحمد موقوفاً على عكرمة ، وفيه ابن إسحق ، وهو مدلس »! وها أنت ذا ترى الحديث موصولا لابن عباس ، وليس فيه ابن إسحق ، أى محمد بن إسحق ، الذى يرمونه جزافا بالتدليس! بل الذى فيه هو « زكريا بن إسحق» ولم يوصف بتدليس! ولا يقال فيه «ابن إسحق» بهذا الإطلاق، بن إسحق» ولم يوصف بتدليس! ولا يقال فيه «ابن إسحق» بهذا الإطلاق، فإن اصطلاحهم إذا قالوا « ابن إسحق » ، أن يريدوا «محمد بن إسحق » .

٣٦٥٣ الحديث ٣٥٩٨ سيأتي هذا مطولاً مع الذي بعده . في حديث واحد (٤٤١٢) .

٣٦٦٥ « ٣٦١٥ رواه الحاكم في المستدرك ( ٤ : ٤١٧ – ٤١٨) مختصراً ، من طريق عحمد بن سلمة الكوفي عن الأعبش عن عمر و بن مرة عن يحيى بن الحزار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله . وقال :

« صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

۲۲۵۰ « ۲۲۳۰ نقله ابن كثير في التفسير (٣ : ١٣٠) عن هذا الموضع ، وعن (رقم ٢٦٠٥) . وقال : « وقد أخرجه الجماعة سوى أبى داود ، من طرق عن الأعمش ، به » .

٣٦٥٦ » ٣٦٥٦ رواه ابن حبان في صحيحه (٩٠ بتحقيقنا) . من طريق داود الطائي عن إسمعيل بن أبي خالد . وهو في صحيح البخاري (١٥١ : ١٥١ – ١٥٣ و ٣٠ : ١٠٧ - ٢٥٣) .

۲۹۵۷ « ۳۹۸۰ ذکره المیشمی فی مجمع الزوائد (۱: ۲۳۸). وقال : «رواه أحمد، وفیه إبرهیم أهجری . وهو ضعیف » . ویستدرك علیه أنه لیس من الزوائد، فقد رواه ابن ماجة . كما بینا .

۳٦٨٨ » ٣٦٥٨ ورواه ابن حبان في صحيحه (٩٨ بتحقيقنا)، من طريق عيسى بن يونس عن الأعش .

٣٦٩٦ » ٣٦٩٦ ورواه أيضًا الدولابي بمعناه ، فى الكنى والأسماء (١: ١٥٦) ، من طريق المعافى عن سفيان عن بشير أبى إسمعيل عن سيئار أبى حمزة عن طارق بن شهاب .

٣٦٦١ « ٣٧٠٧ رواه ابن حبان في صحيحه (٣: ٢٨٠ من المخطوطة المصورة ع) ، من طريق يزيد بن هرون ، بهذا الإسناد وشرحه شرحًا وافيها .

۲۹۹۲ « ۳۷۰۹ نقله المنذرى فى الترغيب والترهيب (۳: ۱۱۳) ، ونسبه لابن ماجة والترمذى وصححه . ثم ذكر رواية بنحوه للطبرانى ، ثم قال : «ورواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب ، بنحو الطبرانى » .

٢٦٦٣ ﴿ لَحْدَيْثُ ٢٧٤٠ ﴿ رَوَاهُ ابْنُ حَبَانُ فَي صَحِيحَهُ ﴿ ٥٨ بِتَحْقَيْقُنَا ﴾ . من طريق ابن أني زائدة عن إسرائيل. رواه الطبري في التفسير (٢٧: ٢٩) ، من طريق إسحق بن منصور عن إسرائيل . ورواه ألحاكم في المستدرك (٢: ٤٦٨ - ٤٦٩) . وقال : « صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » . ٣٧٥٠ ورواه الحاكم مرة أخرى قبل التي أشرنا إليها في الاستدراك ( ٢٣٩٣ ) . 🥫 📆 ४२७६ في المستدرك (٣٠ : ٣٧) ، من طريق الإمام أحمد عن أبي كامل وحجاج ، كالاهماعن إسرائيل عن الركين . وصححه هو والذهبي . ٣٧٥٩ - ذكره ابن كثير في التاريخ ( ١ : ٣١٣) عن هذا الموضع . ولكن وقع 7770 فيه اسم شيخ أحمد «أحمد بن حجاج » ! وهو خطأ من ناسخ أو طابع . صوابه « حجاج » . وقال : ابن كثير : « وهكذا رواه أبو داود والبرمذي . من حديث إسرائيل عن الوليد بن أبي هاشم . به » . رواه الحاكم في المستدرك (٢٩٢ : ٢٩٧)، من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحي عن مسروق عن ابن مسعود ، ووصولا . وقال : « حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي ووقع في المستدرك ومختصره المطبوعين « وعن أبي الضحي »! وزيادة الواوخطأ مطبعي واضح . وثبت على الصواب في مختصر الذهبي المخطوط عندي ( ص ٢٨٢ ) . ٣٨٠١ ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ( ص ٤٤ – ٤٥) . من طريق 7777 أبى نعيم عن المسعودي عن سماك . مختصراً ، إلى قوله « وليصل الرحم » . رواه الحاكم في المستدرك (٤: ١٥٤) ، من طريق موسى بن إسمعيل 4414 **X77X** عن حماد بن سلمة عن عاصم ، بهذا الإسناد ، نحوه . وقال : « صحيح الإساد من أوجه ، ولم يخرجاه » . و وافقه الذهبي . ٣٨٣٧ أشرنا في آخر شرحه إلى حديث بمعناه أطول منه من رواية الطبراني . في مجمع الزوائد . وقد روى الحاكم في المستدرك ( ٣ : ٥٣ ) نحو رواية الطبراني ، من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن أبيه ، قال : « جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إنَّ ههنا قومًا يقرؤون من قراءة مُستَيْلمة ! فقال عبد الله : أكتابٌ غيرُ كتاب الله ؟ أو رسولٌ غيرُ رسول الله ؟ بعد

فُشُو الإسلام! فرد ، فجاء إليه بعد ، فقال: يا عبد الله ، والذى لا إله غيره! إنهم في الدار ليقر ؤون على قراءة مُسيلمة! وإن معهم المَصْحَفاً فيه قراءة مُسيلمة! وذلك في زمان عان رضى الله عنه ، فقال فقال عبد الله ليقرطة وكان صاحب حيل : انطلق حتى تتحيط بالدار ، فتأخذ مس فيها ، ففعل ، فأتاه بنانين رجلا ، فقال فلم عبد الله: ويدحكم ! أكتاب غير كتاب الله تعالى ؟ أو رسول غير رسول الله ؟! فقالوا: نتوب إلى الله ، فإننا قد ظلمنا ، فتركهم عبد الله لم يقاتلهم ، غير رئيسهم ابن النواحة ، أبني أن يتوب ، فقال عبد الله لمقاتلهم ، غير رئيسهم ابن النواحة ، أبني أن يتوب ، فقال عبد الله لمقرطة : اذهب فاضرب عنفه ، واطرح رئسة في حجر أمة ، فإني أراها قد علمت فيعلم ، ففعل . ثم أنشنا عبد الله عبد الله عليه وسلم ، فقال لوسول الله عند مئسيلمة ، إلى رسول الله عليه وسلم ، فقال لوسول الله عليه وسلم : تتشهد أن مئسيلمة رسول الله ؟! فقال رسول الله عليه وسلم : لولا أنك رسول الله عليه وسلم : لولا أنك رسول الله عليه وسلم : لولا أنك رسول الله عليه وسلم . فقال . فخسرت وسول الله عليه وسلم : لولا أنك رسول الله عليه وسلم . فقال . فقال . فعال . فقال . فعال . فقال . ف

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

٧٦٧٠ الحديث [٣٨٦٤ وذكره ابن كثير مرة أخرى فى التفسير ( ٨ : ١٠٧ ) عن هذا الموضع ، ثم قال : « هكذا رواه الإمام أحمد ، وهو غريب » .

٣٦٧١ » ٣٨٦٨ وفى الدر المنثور (٤: ١٧٤): « من قتل نبينًا ، أو قتله نبيّ ، أو قتل أحدوالديه ، والمصورون ، وعالم لم ينتفع بعلمه » . ونسبه للبيهتي فقط .

۲۹۷۲ « ۳۸۷۳ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۹ : ۳۶) عن هذا الموضع ، وقال : « رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح » .

٣٦٧٣ « ٣٨٩٨ رواه ابن حبان في صحيحه ( ٩٧ بتحقيقنا ) ، من طريق عبد الله بن سعيد الكندى عن ابن إدريس .

٣٩٠١ » ٢٦٧٤ رواه الحاكم في المستدرك (٢: ٩١) ، من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة . وقال : « صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي .

۲۶۷۵ « ۱۲۹ ونقله ابن كثير في التفسير ( ۸ : ۲۸۹ – ۲۹۰) عن هذا الموضع ، وقال : « أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري » . ۲۹۷۶ الحدیث ۱۱۲۲ ذکره الهیشمی فی مجمع الزوائد (۲۰:۷)؛ وقال: «رواه أحمد والبزار وفیه عاصم بن بهدلة، وهو ثقة، ونیه ضعف ».

ورواه ابن حبان فی صحیحه ( رقم o بتحقیقنا ) . من حدیث معلّی بن مهدی عز حماد بن زید .

۲۹۷۷ » کا دواه ابن حبان فی صحیحه (۹۵) ، من طریق علی بن صالح ، و (۲۷) ، من طریق شیبان، و (۹۸) ، من طریق إسرائیل ، کلهم عن سماك .

ورواه ابن ماجة (١: ٥٣)، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن شعبة

۲۹۷۸ " ۲۰۸۵ رواه الحاكم في المستدرك (۲: ۳۱۰)، من طريق جعفر بن عون عن المسعودي، بهذا الإسناد. وقد أتى به شاهداً لحديث ابن عباس (۲۷٤٤).

۲۹۷۹ « ۲۰۵۲ رواه الحاكم في المستدرك (۲: ۲۸۹ – ۲۹۰) ، مطولا ، من وجه آخر من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن ابن مسعود . قال الحاكم « صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » . وقال الذهبي : « منقطع » . ولابن مسعود حديث آخر في « الأحرف السبعة » ، رواه ابن حبان في

ولابن مسعود حديث آخر في «الاحرف السبعة »، رواه ابن حبان ا صحيحه ( ٧٤ بتحقيقنا ) .

• ٣٦٨٠ ٣٢٥٦ وذكر السيوطى فى الدر المنثور أوله ، إلى قوله « وأنا أجزى به » ( ٣ : ٦٥ ) ونسبه لأحمد فقط .

۱ ۲۳۸۱ » ۱ ۱۳۱۹ رواه الحاكم فى المستدرك (۱ : ۳۷۰)، من طريق ابن جريح عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود، بأطول من هذا . وقال الذهبى : «أيوب : ضعفه ابن معين » .

۲۶۸۲ « ۲۹۸۲ ذكر الهيشمي في مجمع الزوائد (٦: ١٧) أوله ، إلى قوله «ولست ساقيكما » . وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح » .

۲۶۸۳ » ۲۶۹۷ ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (۲ : ۲۳۲) ، من طريق جويرية بن أسماء عن نافع .

" ضجنان " ، ذكرنا ضبطها بفتح الضاء المعجمة وسكون الجيم . وقد عمه الحدث ۸۷۶۶ ضبطها بهذا أيضًا البكري في معجم ما استعجم (ص ٨٥٦) ، والقاضي عياض في المشارق (٢ : ٦٣) . وأحطأ ياقوت في معجم البلدان (٥ : ٤٢٦) ، فضبطها بفتح الحيم ! . ٤٥١٦ في مجمع الزوائلـ (١٠ : ٧١) نحوه، من حديث أبي هريرة . وقال : « رواه الطبراني في الأوسط . ورجاله رجال الصحيح . إلا أن الطبراني قال : رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه . وهو الصحيح » . ٤٥٣٦ ﴿ رَوَاهُ ابْنُ عُسَاكُمْ فَي تَارِيخِ دَمَثْقُ ﴿ ١ : ٧٥ ﴾ عن هذا ألموضع ، بإسناده إلى المستد . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ : ٦١) . وقال : « رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح » . ويستدرك عليه : أنه ليس من الزوائد ، فقد رواه أبو داود والرمذي وأنه لم ينسبه للمسند ، مع أنه فيه بخمسة أسانيد . رواه البخاري (١٣ : ٤١٩) - من طريق سفيان ، و (٩ : ٦٥) ، من 7787 طريق شعيب اكلاهما عن الرهري . ورواه ابن حبان في صحيحه ( ١٢٥ . ١٢٦ بتحقيقنا ) . ٤٦٢٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤): ١٧٣)، ونسبه للحاكم والبيهقي ٤٦٣١ هذا الحديث المطول ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤: ٢٢٣)، وقال : « رواه أحمد والبزار وأبو يعلى. ورجال أحمد رجال الصحيح» وقال أيضًا : "روى الرمذي وابن ماجة منه إلى قوله: اختر منهن أربعاً ﴾ . وهو إشارة إلى الحديث الماضي المختصر (٤٦٠٩) . رواه الحاكم في المستدرك ( ١ : ٢٩١ ) . من طريق عيسي بن يونس عن ابن إسحق ، بهذا الإسناد . وقال : « صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه « . وسكت الذهبي . فلم يتعقبه .

£787

هو في الموطأ ( ص ٤٤٧ طبعة الأستاذ فؤاد عبد الباقي ) . ورواه ابن حبان

٢٦٩٣ الحديث ٤٧٦٦ مواضعه في البخاري هي (٢: ٤٣٥، و ٨: ٢١٩، ٢٨٤، ٣٩٥٠ و ۱۳ : ۳۰۹ من فتح الباري) . ورواه الطبري في التفسير ( ٢١ : ٥٦ ) عن ابن وكيع عن أبيه . وانظر صحيح ابن حبان ( ٦٩ بتحقيقنا ) .. انظر ما يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي ( ٦٦٩٧ ) . 0111 رواه ابن حبان في صحيحه بقريب من هذا اللفظ ( ٢٩ ، ٧٠ بتحقيقنا ) 0144 من طريق إسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن ديتار . رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١: ٧٧) عن هذا الموضع ، بإسناده 0127 7797 إلى المسئدار رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ١ : ٧٩) عن هذا الموضع ، بإسناده 0471 Y79V . إلى المسند. ٥٤٩٢ وانظر ما يأتَى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي (٦٦٩٧). وفي مستدجابر بن عبد الله ( ١٤٦٧٤ ، ١٤٦٦٨) . : ٥٥٥٥ فسرنا فعل «أقام يقيم » بمعنى «قوّم يقوم» ، ونزيد هنا أنه جاء بهذا المعنى أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(٧٠٣٣) ، في الديات: ﴿ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقْيَمُهَا عَلَى أَهُلَ القَرِي ﴾ . آي : يقومها . ٥٥٦٢ الحديث كله . بأقسامه الأربعة . رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (1: 110) . من طريق المستدهدة . بإستاده إلى المستد ونقله ابن كثير في التفسير (٥): ٣٨٧) عن هذا الوضع من المسند. ٢٥٥٦م (٢) انظر ما يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٦٨٧١ ، YV . 1 ٥٥٨٦ أشرنا إلى أن ترجمة « حفص بن عبيد الله بن أنس » في التاريخ الكبير **YV.Y** للبخاري ، ووقع خطأ في صحة رقم الجزء صوابه ( ١ : ٢ ؛ ٣٥٧) . ٩٩٥٥ \_ ٢٦٠١ هذه الأحاديث ذكرها ابن كثير في التاريخ (٥: ١٤٩ \_ 74.7 ١٥١) عن رواية البخاري. ثم قال : « وقدرواه الإمام أحمد بطوله ،

عن أبى قرة موسى بن طارقٌ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ، به نحوه . وهذه الأماكن لا يعرف اليوم كثير منها ، أو أكثرها ، لأنه قد غُيْر أسماء أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤلاء الأعراب الذين هناك، فإن الجهل قد غلب على أكثرهم. وإنما أوردها البخارى رحمه الله في كتابه، لعل أحداً يهتدى إليها بالتأمل والتفرس والتوسم. أو لعل أكثرها، أو كثيراً منها، كان معلوماً في زمان البخارى».

۲۷۰۶ الحدیث ۷۱۰ قلت إنی لم أجده فی غیر هذا الموضع . ثم وجدته فی مجمع الزوائد (۲۷۰ الحدیث ۱۷۵ ) ، وقال : « رواه أحمد ، و رجاله رجال الصحیح » .

• ٧٢٠ أشرنا فى الشرح (ص ٧٧ السطر الأخير ، ص٧٧ السطر الأول) إلى قصة زواج «نعيم» بزينب بنت حنظلة بن قسامة، مطلقة أسامة بنزيد. ونزيد هنا : أن قصة هذا الزواج ذكرها المصعب الزبيرى فى كتاب نسب قريش (ص ٣٨٠) ، وصاحب لسان العرب (٧ : ٢٠٧) على ما فى اللسان من خطأ فى اسمها .

وأشرنا فيه (ص ٧٧ س ١٣ – ١٥) إلى ترجمة «أمة بنت نعيم بن النحام»، وأن الحافظ نقل في الإصابة اسمها من كتاب النسب للزبير بن بكار . ونزيد هنا : أنها مذكورة في كتاب نسب قريش للمصعب ، عم الزبير بن بكار . (ص ٣٨١) .

٥٧٣٥ وانظر ( ٦٦٨٤ ) .

YV.0

24.1

۷۷۰۷ ، ۵۷۳۸ رواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (۱: ۷۸) عن هذا الموضع ، والى المسند .

۸۷۲ « ۸۷۲ وذكره الهيثمي في الزوائد مرة أخرى ، قبل ذلك (۲۱: ۲۱) ، وقال نحو قوله الذي نقلناه عنه في الشرح.

٣٧٠٩ « ٨٨٤ ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٤: ١٥٤))، ونسبه لأبى داود والبيهتى

وأشرنا فى آخر شرح الحديث إلى تواتر حديث الإسراء، وقول الحافظ ابن كثير فى ذلك . ونزيد هنا : أن لابن حبان كلاماً جيداً نفيساً ، فى أنه كان بالحسد والروح ، عقب الحديث ( ٤٩ بتحقيقنا) .

۲۷۱ « ۹۸۲ وانظر ما یأتی فی مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( ۹۹۹۷) .

۲۷۱۱ « ۱۹۹۷ وانظر ما یأتی (۲۳۶۹، ۳۵۰۰).

۲۷۱۲ « ۲۰۰۲ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشتي ( ۱ : ۷۷ ــ ۷۸) عن هذا الموضع ، بإسناده إلى المسند .

| وانظر ما يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٦٧٤٨ ).                     | . 7+18 | الحديث | 7714           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| قوله « ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه » — : ذكره الهيثمي في مجمع               | 71.7   | "      | 4415           |
| الزوائد (٤ : ١٤٩) ، بلفظ: ﴿ وَمِنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ فَكَافِئُوهُ ﴾ . وقال : |        |        |                |
| رواه البزار في أثناء حديث . وفيه ليث بن أبي سُليمٌ ، وهو ثقة ، ولكنه          |        |        |                |
| مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح وهو هذا الحديث بعينه،                           |        |        |                |
| ولكن بإسناد آخر ، مع اختلاف قليل في اللفظ .                                   |        |        |                |
| « خويلة بنت حكيم بن أمية » ، أشرنا في الشرح إلى ترجمتها ، وإلى أنه            | דאנד   | ))     | 4410           |
| يقال اسمها «خولة» . ونزيد هنا أنه سيأتى لها مسند ، في موضعين من               |        |        |                |
| مسند أحمد ( ۲ : ۳۷۷ ، ۹۰۹ ح ) ، باسم « خولة » .                               | •      |        |                |
| وانظر صحيح أبن حبان ( رقم ٧ بتحقيقنا ) .                                      |        |        |                |
| زيادة [ تحمله] ، أشرنا إلى ثبوتها في ابن كثير وغيره . ونزيد هنا : أنها        | ۸۷۱۲   |        | 7117           |
| ثابتة أيضًا في الترغيب والترهيب ( ٣ : ١٨٤ – ١٨٥ ) .                           |        |        |                |
| وانظر ما يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي ( ٦٧٢١ ) .                   | 7195   | ,      | <b>YV 1V</b> ; |
| وانظر ما يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٦٩٩٩) .                     | 2770   |        | AIVY           |
| سيأتي معناه ضمن حديث لعبد الله بن عمرو بن العاصي ( ٦٧١٢) .                    | PAYF   | D      | 4414           |
| وانظر أيضًا ( ٥٨١٢ ، ٥٨١٣ ، ٥٩٩٥ ) .                                          | 770.   | 1)     | ***            |
| رواه الحاكم في المستدرك ( ٢٩٣٠١ ) من هذا المسند، رواه عن القطيعي              | 7471   | * -    | 1777           |
| عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، بهذا الإسناد. وقال : « صحيح على                  |        |        |                |
| شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بزيادة ذكر الجمعة ». ووافقه الذهبي .                 |        |        |                |
| وانظر ما يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي ( ٦٧٢٤) .                    | 1441   | *      | ***            |
| رواه ابن حبان فی صحیحه( ۱۲٦ بتحقیقنا ) ، من طریق ابن وهب عن                   | 75.4   | ¥      | 2777           |
| يونس عن الزهرى .                                                              |        |        |                |
| وانظر ما يأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي ( ٦٩٢٠) .                    | 75.7   | 10     | 3777           |
| وانظر ما يأتى فى مسند عبد الله بن عمرو بن العاصى ( ٦٥١٨) .                    | 7137   | » .    | 4440           |
| أشرنا إلى روايات هذا الحديث ، حديث اجتهاد عبد الله بن عمرو في                 | 7577   | ъ.     | 7777           |
| العبادة ، فيا يأتى من المسند ، ثم تبين لنا أنه فاتنا كثير منها ،              |        |        |                |
| فتستدرك ما وجدناه بعد ذلك ، وهي الأحاديث ( ٦٧٦٠ ، ٦٧٦١ ،                      |        |        |                |
| 17VE > 3FVE > WEAE > FEAE > 31PE > 61PE > 10PE >                              |        |        |                |
| ۸۸۴۶، ۳۲۰۷) .                                                                 |        |        |                |

وقد روى الحاكم بعض معناه ، في المستدرك ( ؟ : ٣٠ ) . من طريق عبد الملك بن قدامة بن إبرهيم الجمحى «حدثي عمر بن شعيب ، أخو عسمرو بن شعيب ، بالشأم ، عن أبيه عن جده ، قال : كانت أم نبيه بنت الحجاج ، أم عبد الله بن عمرو – فذكر قصة في تزهد عبد الله – فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لنفسك عليك حقاً ، وإن لأهلك عليك حقاً ». وهذا إسناد جيد . نفيد منه «محمر بن شعيب وأخا «محرو بن شعيب « ، فإنا لم نجد له ذكراً في غيره . ونفيد منه أخا «محرو بن شعيب الله الحجاج » ، كنية أم عبد الله بن عمرو ، واسمها «ربطة بنت منبه بن الحجاج » ، فسميت هنا بكنيتها ، ونسبت إلى جدها .

والقصة التي فى أصل الحديث . أن عبد الله بن عمرو عضل امرأته . وأن أباه شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أشار إليها الحافظ فى الفتح. عن هذه الرواية (٤: ١٩٠).

وقوله فى الحديث » فإن لكل عابد شرة « إلخ – رواه ابن حبان فى صحيحه ( رقم ١٠ بتحقيقنا ) ، من طريق هاشم بن القاسم عن شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد ، ولكن فيه : « فمن كانت شرته » إلخ .

۲۷۲۷ الحديث ۱۵۷۹ سيأتي (۱۹۷۳)، بهذا الإسناد مرة أخرى . وسيأتي أيضاً (۱۹۵۹)، من رواية رواية روح بن عبادة عن حاتم بن أبي صغيرة ، بهذا الإسناد .

۲۷۲۸ « ۲۷۸۲ رواه الحاكم فى المستدرك (۱: ۳٤۸)، من طريق سفيان الثورى، بهذا الإسناد. وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى.

وسیأتی أیضًا مراراً ( ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۲ ، ۱۸۷۰ ، ۱۹۱۲) . وانظر ( ۱۸۹۰) .

وذكره المنذرى في الترغيب والترهيب (٤: ١٥٠) ، وقال : «رواه أحماد ، واللفظ له ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرطهما » . ووقع اسم الصحابى في الترغيب « عبد الله بن عمر » ، وهو خطأ مطبعي .

٣٧٢٩ « ٦٤٨٣ سيأتي مطولاً ، من رواية شعبة عن عطاء بن السائب (٦٧٦٣) . وفي

آخره إشارة إلى رواية ابن فضيل هذه . ورواية شعبة تؤيد صحة الحديث ، لأن شعبة سمع من عطاء قديمًا .

وكذلك رواه أحمد عقبه (٦٧٦٣م) عن معاوية عن زائدة، وهوممن سمع من عطاء قديمًا أيضًا . ورواية شعبة رواها النسائي أيضًا ( ١ : ٢٢٢ ) .

۲۷۳۰ الحدیث ۱۶۸۶ سیآتی (۱۶۸۹) مختصراً ، من روایة ابن عیبنة عن الزهری ، مطولا (۲۸۳۰) ، من روایة مالك عن الزهری ، و (۲۸۸۷) ، من روایة معمر عن الزهری ، و (۱۹۹۷) ، من روایة محمد بن أبی حفصة عن الزهری .

۱۳۷۳ » م ۱۶۸۵ سیآتی ( ۱۸۹۷) م عن عبد الرزاق عن معمر ا به ر

۲۷۳۲ « ۲۶۸۶ سیأتی (۲۸۸۸) ، من روایة ابن نمیر عن الأوزاعی ، وعبد الرزاق عن الاوزاعی ،

وسيأتى (٧٠٠٦) ، من زواية أبى المِغيرة عن الأوزاعي .

۳۷۳۳ هـ ۱۶۸۷ سیأتی منه السؤال عن الهجرة فقط (۱۸۱۳). من روایة وکیع عن عرو بن مرة .

وقد أشار السيوطى فى زوائد الجامع الصغير إلى قسم الهجرة فقط ( ٣ : ٢٩٤ من الفتح الكبير ) . ونسبه للنسائى وحده .

وانظر ( ٦٩٢٥) .

۱۲۷۳۶ هـ ۱۶۸۸ سیآتی ( ۱۸۳۱ ) عن ورح عن الأوزاعی ، بهذا الإسناد . و ( ۱۸۵۳ ): عن أبی المغیرة عن الأوزاعی .

۳۷۳۰ « ۱۶۹۰ وسیأتی (۱۸۳۳) عن ابن علیه عن عطاء ، و (۱۸۹۹) عن عبد الرزاق عن الثوری عن عطاء ، مختصراً . و (۱۹۰۹) ، من طریق شعبه عن عطاء .

۲۷۳۱ « ۲۶۹۱ سیآتی بمعناه (۲۹۲۱)، من ابن جریج عن عمرو بن دینار، بهذا الإسناد ,

۳۷۳۷ « ۱٤۹۲ نقله ابن كثير في التفسير ( ۸ : ١٤٥ ) عن هذا الموضع . وقال : « انفرد بإسناده ، بإسناده ، من حديث سفيان بن عيينة ، بإسناده ،

٣٧٣٨ \* ٦٤٩٥ سيأتى من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي إسحق (٦٨١٩). وسيأتى

من روایة عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان عن أبی إسحق ( ۱۸۲۸) . وسیاتی فی قصة ، مطولا ( ۱۸۶۲) ، من روایة شعبة عن أبی إسحق .

۲۷۳۰ الحديث ۱٤۹۷ أشرنا فى الشرح إلى رواية أبى داود إياه من طريق شريك . ورواية شريك ستأتى فى المسند ( ٦٩٧٩ ) .

۲۷۶۰ « ۲۶۹۸ ذکره السیوطی فی الدر المنثور (۳: ۲۰) ، مختصراً ونسبه لابن أبی شیبة ، وارد و آبی داود ، الترمذی وصححه ، والنسائی ، وابن حبان .

٧٧٤١ « أي خالص عهده » : قال ابن الأثير : « أي خالص عهده » .

٣٧٤٢ ، ٣٠٠٣ ورواه البيهتي في السنن الكبرى ( ٨ : ١٦٩ )، من طريق عبيد الله بن موسى عن الأعمش . ومن طريق أحمد الأعمش . ومن طريق أحمد ابن حنبل عن وكيع عن الأعمش .

وسيأتى عن وكيع عن الأعش ( ٦٧٩٣ ، ٦٨٠٧ ) .

وسيأتى من وجه آخر ، من طريق الشعبى عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدى ( ٦٧٩٤ ) .

وقد ذكر الحيثمى في مجمع الزوائد ( A : 187 ) منه قوله ( من سره أن يزحزح عن النار ( ) ، إلى قوله : « ويأتى إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ». وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه ليث بن أبى سليم ، وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات » . ويستدرك عليه بأن هذا ليس من الزوائد ، فإنه فى صحيح مسلم وغيره من الكتب الستة ، كما ذكرنا هنا .

۲۵۰۶ سیآتی (۲۷۲۷ م ، ۸۱۸۲) .

وانظر ( ۱۶۲۸ ، ۲۶۲۹ ، ۲۷۳۵ ، ۷۰۳۵ ) .

والحديث ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣: ٢٥٦) ، ونسبه المبخاري ، ومسلم ، والترمذي .

۱۷۶۶ هـ ۲۰۰۷ ورواه الحاكم في المستدرك مرة أخرى (۲: ۲۰۰)، وصححه، ووافقه الذهني

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( ٤ : ١٩٠ ) ،وقال : « رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، وابن حبان في صحيحه » .

وسیأتی أیضًا ( ۶۸۰۵ ) . وانظر ( ۲۸۰۶ ) .

۱۷۷۰ « ۲۰۱۰ نقله ابن کثیر فی التفسیر (۸: ۹۴) هذا الموضع ، ثم نسبه لأبی داود . وسيأتى بهذا الإسناد مرة أخرى (٦٨٠٢). وسيأتى معناه أيضًا (٦٩٠٠).

۲۷٤٦ الحديث ۲۰۱۱ سيأتى رواية يحيى مرة أخرى (۲۷۸۸). ومن رواية وكيع (۲۷۸۷). وسيأتى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة (۲۸۹۳). ورواه الذهبى فى تذكرة الحفاظ (۲: ۲۸۳) بإسناد له، من طريق سفيان وشريك عن هشام بن عروة ، به.

۳۷۶۷ « ۲۰۱۲ رواه البيهتی نی السن الکبری (۲: ۹۱۱) . من طریق أبی داود الطيالسی مختصراً . و رواه أيضاً (۷: ۲۲). مطولا، من طريق أبی داود السجستانی .

٣٧٤٨ « ٣٥١٣ رواه ابن سعد فى الطبقات (٤ / ٢ / ١١)) عن وهب بن جرير بن حازم عن هشام الدستوائى، بهذا الإسناد . وسيأتى أيضًا (٣٦٦، ١٨٢١،

وانظر ما يأتى ( ٦٨٥٢ ) .

۲۷٤٩ « ۲۰۱۶ نقل الهيثمي بعضه في مجمع الزوائد (۲، ۲۸٤) . وقال : «رواه أحمد في حديث طويل . وأبو سبرة هذا ، اسمه : سالم بن سبرة ، قال أبوحاتم : مجهول » .

• ٢٧٥٠ سيأتى . من رواية وكيع عن زكريا عن الشعبى ( ٦٨١٤) . وقد أشرنا إلى الرواية المفصلة عند أبى داود . وستأتى الرواية المطالية ، بهذا · الإسناد نفسه ( ٦٠٠٦) .

وانظر (۱۹۸۷ ، ۱۹۷۳ ، ۱۹۷۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱

١٧٥١ ، عن عبد الرزاق عن ابن جريج ، بهذا الإسناد .

۲۷۵۲ » ۲۷۵۲ رواه البخاری فی الأدب المفرد (ص ۱۵۰)، من طریق طیق ابن عجلان بهذا الإسناد، نحوه . وانظر أیضاً ( ۲۰۶۹) .

٣٧٥٣ (جَدَّحنا في الشرح أن ما في رواية الحاكم في المستدرك (٢: ٩٦) « عن محمد بن مسلم بن السائب » - : خطأ قديم ، وأن الحديث حديث « أبى الزبير محمد بن مسلم بن تدرس » ، فوجدنا بعد النص على صحة

ذلك صريحاً ، فيا يأتى فى المسند ( ٦٧٧٦) . فإن هذا الحديث رواه هناك الإمام أحمد عن إسحق بن يوسف الأزرق عن الحسن بن عمرو عن ابن مسلم عن عبد الله بن أحمد : " وكان فى كتاب أبى : " عن الحسن بن مسلم فضرب على "الحسن" وقال "عن ابن مسلم" « . وإنما هو « محمد بن مسلم أبو الزبير " . أخطأ الأزرق » .

ذكرنا أن الرابع الذي نسيه يعلى بن عبيد — : هو « أبى بن كعب » ، كما في ( ٦٧٦٧ ) ، ونزيد هنا : أنه سيأتي مسمعًى أيضًا ، في

٦٥٢٢ أشرنا إلى أرقامه الآتية في المسند ، وسقط منها ( ٧٠٣١) .

7074

AYOF

7079

وانظر ( ۲۷۰۰ ) .

7700

YOAY

7409

رواية أبى معاوية عن الأعمش ( ٦٧٨٦ ) ، وفى رواية وكيع عن الأعمش ، ختصراً ( ٦٧٩٠ ) ، وفى روايته أيضًا ، مطولا ( ٦٧٩٥ ) ، وفى رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن إبرهيم عن مسروق ( ٦٨٣٨ ) .

۲۰۲۶ سیأتی القسم الأخیر منه « لیس الواصل بالمكاثی » – من روایة سفیان ،
 وهو الثوری ، عن الحسن بن عمرو الفقیمی عن مجاهد ( ۲۷۸۵ ) .

وسیآتی الحدیث کله . عن وکیع وعن بزید بن هرون ، کلاهما عن فطر عن مجاهد ( ۲۸۱۷ ) .

ورواه البيهتي في السنن الكبرى (٢٦:٩) ، من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن وهب ، وقال : «رواه مسلم في الصحيح ، من حديث سعيد بن منصور عن ابن وهب » .

منصور عن ابن وهب » .

ورواه الطيالسي ( ۲۲۹۰) . مطولا . عن شعبة عن منصور .

ورواه الطيالسي ( ٢٢٦٩)، عن شعبة مرفوعيًّا . ورواه البخاري في الأدب المفرد ( ص ٧) . من طريق سعد بن إبرهيم ، بهذا الإسناد ، ثم رواه بمعناه محتصراً ، من حديث محمد بن الحرث بن سفيان عن عروة بن عياض عن عبد الله بن عمر و .

وسيأتى أيضًا مرفوعًا (٦٨٤٠) ، من رواية شعبة عن سعد بن إبرهيم . وسيأتى كذلك (٧٠٢٩) ، من رواية يعقوب بن إبرهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن حميد بن عبد الرحمن .

وسيأتى ملعناه (٧٠٠٤) ، من حديث حماد بن سلمة عن سعد بن إبرهيم ،

· ٢٧٦ الحديث ٣٥٣١ سيأتي مطولا مقصلا ، عن ابن علية عن أبي حيبًان ( ٩٨٨١ ) .

7071 « ٢٧٦٦ رواه ابن حبان في صحيحه (٣ : ١٧٧ – ١١٨ من المخطوطة المصورة ع ) ، من طريق خالد الحدّاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله ابن عمرو ، مرفوعاً .

وانظر ما يأتى ( ٦٦٦٣ ) .

۲۷۹۲ « ۲۰۳۵ نقله ابن كثير في فضائل القرآن (ص ۹۳) عن هذا الموضع ، وقال : «ورواه أيضًا عن غندر عن شعبة عن قتادة ، به . وقال الترمذي : حسن صحيح » .

٢٧٦٣ « ٢٥٣٧ ذكرنا فى الشرح إشارة الحافظ إلى حديث جابان عند ابن حبان. ثم تبين لنا بعد أنه هو هذا الحديث يقيناً ، بأنا وجدناه فى صحيح ابن حبان الخطوطة المصورة ع) ، مطولا ، من طريق سفيان عن منصور ، بهذا الإسناد.

و ﴿ جابان ﴾ : ترجمة البخارى فى التاريخ الصغير (ص ١٧٤) ، بمثل ترجمته فى التاريخ الكبير .

وقد أشرنا فى الشرح إلى الرواية الآتية ( ٦٨٩٢) ، ونزيد هنا : أن تلك الرواية ذكرها الهيشمى فى مجمع الزوائد ( ٢٥٧:٦) ، وقال : « رواه أحمد الطبرانى ، وفيه جابان ، وثقه ابن حبان ، بقية رجاله رجال الصحيح ». وقال أيضًا : « رواه النسائى غير قوله : ولا ولد زنية » .

وقد ذكرنا أيضاً ضبط اسم «شريط» بفتح الشين وكسر الراء، ونزيد هنا: أنه ضبطه صاحب القاموس «كزبير»، يعنى بالتصغير (٥: ١٦٧ من شرح القاموس). وما ذكرنا قبل هو ضبط الحافظ في التقريب. وهو - عندنا - أوثق وأرجح. وانظر أيضاً شرح القاموس (٥: ٢٣٠).

۳۰۳۸ «حنظلة بن خویلد العنزی » ، فی إسناد الحدیث ـ أثبت فی المنن « العنبری » ، وهو سهو مناً ، لأننا صرحتا بعد ذلك فی الشرح أننا رجحنا إثباته « العنزی » كما ثبت فی (م) . ونزید أیضاً : أنه سیأتی فی (۲۹۲۹) ، فی المحطوطتین (كم) « العنزی » ، وفی (ح) « العنبری» . والمخطوطتان أرجح وأصح .

2777

- ٢٥٣٩ - وانظر ما يأتي ( ٦٧٦٤ ) . وصحيح ابن حبان ( رقم ١٠ بتحقيقنا ) . ٦٥٤٣ سيأتي مرة أخرى ( ٦٧٥٨ ) عن أبي كامل ويونس ، عن نافع 7777 سأتي ( ٦٧٦٥ ، ٦٨١٢ ، ٦٨٥٨ ) ، من رواية شعبة عن حبيب بن 7022 **TV7V** أبي ثابت . وسيأتي أيضًا (٦٨١١) ، من رواية مسعر وسفيان ، ورواه البخاري في الأدب المفرد ( ص ٦ ) ، من طريق شعبة . ٩٥٤٥ وسيأتي (٩٥١) عن روح بن عبادة عن حماد بن سلمة ، بهذا AFVY الإسناد ٦٥٤٦ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن . كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ( ص ٨٠) . عن أبي عبيد عن يزيد عن هميًّام ، مختصرًا . ووقع فيه تحريف . صوابه : ﴿ لَا يَفْقُهُ مَنْ قَرَّاهُ فَي أَقُلُ مَنْ ٢٥٤٨ رواه الطيالسي ( ٢٢٨٧) ، مطولا ، عن همنَّام عن قتادة . **YVV** • ٦٥٤٩ رواه الحاكم في المستدرك (٤ : ٢٧٩ ــ ٢٨٠) ، مختصراً ، من طويق ۲۷۷۱ظ شيبان عن سليان بن المغيرة وحدثنا ثابت البناني عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو . عن عبد الله ابن عمرو ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يطأ أحد عقبه ، ولكن عن يمين وشمال ». ثم رواه من طريق أمية بن خالد عن سلمان بن المغيرة عن ثابت ٩ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو عن رسول الله ، نحوه ، . وقال : « حديث سلمان بن المغيرة صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي . مه ۳۵۵۰ سیأتی (۲۹۲۰) ، من روایة روح بن عبادة عن شعبة ، بهذا **TVVT** الاسناد. سيأتي ( ٦٨٦١) ، مَن رواية عفان وحده عن حماد بن سلمة ٠٠ 1001 7777 قوله « حدَّث عن عبد الله بن عمرو » . في نسخة بهامش ( م ) « يحدَّث» 7007 YVV£ وهي توافق الرواية الماضية ( ٦٥٣٣).

رجحنا ــ في الشرح ــ التفرقة بين « ميمون بن أستاذ » و « ميمون أبي

وانظر ( ٦٩١٠) .:

3005

7007

YVVO

TVVT

عبد الله » . تبعاً لإمامى الجرح والتعديل: البخارى وابن معين . ونزيد هنا : أن قد فرق بينهما أيضًا ابن حبان فى الثقات (ص ٣٣٩) . قال : «ميمون بن أبى أستاذ . يروى عن عبد الله بن عمرو . سروى عنه الجريرى وحميد الطويل « . ثم قال : «ميمون أبو عبد الله ، وولى عبد الرحمن بن شمرة القرشي . يروى عن البراء وزيد بن أرقم ، روى عنه قتادة وخالد الحذاء . كان يحيى القصان يسيء الرأى فيه » . وقوله فى قتادة وخالد الحذاء . كان يحيى القصان يسيء الرأى فيه » . وقوله فى خطأ من الناسخ .

واسم « أستاذ » ، بيناً ضبطه فى الشرح . ونزيد أنه رسم فى الثقات لابن حبان بنقطة فوق الذال المعجمة .

وقد أشرنا فى تخريج الحديث إلى أنه ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب . ونزيد : أنه ذكره فيه مرة أخرى ( ٣ : ٢٠٤ ) .

۲۷۷۷ الحديث ۲۵۵۸ وانظر (۲۷۳۸).

YVVA

وفى مجمع الزوائد (٧: ١٨٧) حديث بنحو هذا . مختصر ، من حديث

عبد الله بن عمر ، يعنى ابن الحطاب ، وقال : « رواه الطبراني من حديث ابن مجاهد عن أبيه ، ولم أعرف ابن مجاهد ، وبقية رجاله رجال الصحيح » ثم نقل عقيبه حديثاً آخر بنحوه ، من حديث عبد الله بن بسُسْر : ونسبه للطبراني ، وأعله بيقية بن الوليد .

۳۷۷۹ » ۲۷۷۹ الم

ورواه الحاكم فى المستدرك مرة أخرى (٢: ١٠١)، •ن طريق ابن المبارك «عن حروة بن شريح حدثنى شرحبيل بن شريك »، فذكره على على الصواب، وصححه . ووفقه الذهبى .

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب . مرة أخرى كذلك ( ٤٦: ٤) .

۲۷۸۰ « ۲۰۹۰ رواه الطبری فی التفسیر (۲: ۱۲۱) ، من طریق ابن المبارك عن حیوة بن ۲۷۸۰ ، من طریق ابن المبارك عن حیوة بن شریح . وسیأتی مختصراً . باسناد آخر ضعیف (۲۶۱۰) .

۲۷۸۱ » ۲۵۷۰ ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (۲: ۸۱). وقال: (رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه ».

۲۷۸۲ " ۲۷۸۲ سیأتی أیضًا (۲۲۰۹).

وقد ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ( ٤ : ١٠٠ ) ، ونسبه لمسلم ، والترمذى ، وابن ماجة . ۲۷۸۳ الحدیث ۲۵۷۹ ذکره المنذری فی الترغیب والترهیب (۱: ۱۹۷) ، وقال : «رواه أحمد بإسناد جید ، والطبرانی فی الكبیر والأوسط ، وابن حبان فی صحیحه ».

٣٧٨٤ « ٢٥٧٧ وواه الحاكم فى المستدرك (٢: ٧٨)، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة ، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي . وفاتهما أنه رواه مسلم، فليس مستدركًا عليه .

۲۷۸۵ « ۲۰۸۰ ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (٤: ٩١)، مطولا، كالرواية الآمية (٧٠١٠)، وقال: «رواه أحمد والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم».

وانظر حديثًا لأبي هريرة ، في صحيح ابن حبان ( ٧١ بتحقيقنا ) .

۲۷۸۹ « ۲۰۸۲ أشار إليه الحافظ فى الفتح (۳: ۲۰۱)، ونسبه للترمذى ، وقال : « فى المعتد السياده ضعف » . وسيأتى معناه (٦٦٤٦) ، من رواية معاوية بن سعيد عن أبى قبيل المعافرى عن عبد الله بن عمرو .

۲۷۸۷ « ۲۰۸۳ نقل المنذرى بعضه ، فى الترغيب والترهيب (۲: ۲۰۰) عن البزار ، وجعله من حديث عبد الله بن عمر ، ونسبه أيضاً للحاكم ، وأنه قال : « صحيح الإسناد » .

وانظر ( ۱۷۵۰ – ۲۵۷۲ ) .

۲۷۸۸ « ۲۰۸۷ سیآتی من روایة همام عن عطاء بن السائب ( ٦٨٤٨ ) .

٢٧٨٩ ﴿ ٢٥٩٠ وسيأتى مختصراً قليلاً ، من رواية عَفَانَ عن حماد بن سلمة ( ٦٨٤٩ ) .

۱ ۲۷۹۰ هـ ۱ ۲۷۹۰ سیأتی قوله « کل مسکر حرام » ــ من وجه آخر ، عن عمرو بن شعیب عن جده ( ۹۷۳۸ ) . .

۲۷۹۱ « ۲۰۹۲ رواه أيضاً الطيالسي (۲۲۷۰) ، عن شعبة ، وليس في أوله قصة جنادة ابن أبي ابن أبي أمية ، ولكنها في آخره ، بلفظ : « فلما رأى ذلك جنادة بن أبي أمية ، وكان معاوية أراد أن يدعيه ، قال جنادة : إنما أناسهم من كنانتك فارم بي حيث شئت » . وليس في آخره زيادة « من كذب

على " إلخ .

وسيأتى الحديث مرة أخرى ( ٦٨٣٤ ) ، عن محمد بن جعفر عن شعبة ، ولم يذكر فيه قصة جنادة أصلا ، ولا قوله : « من كذب على " » .

وانظر الحديث ( ٦٧٤٥ ) . من رواية جنادة بن أبى أمية عن عبد الله بن عمرو بن العاصي .

7097 الحديث 709۳ شرحنا خطأ حماد بن سلمة فى هذا الإسناد . ونزيد : أن خطأه فيه أوقع أبا حاتم فى الشك فى تراجم رجاله ومعرفتهم . انظر العلل لابن أبى حاتم (رقم ١١٦٧) .

٣٧٩٣ ه مهو٦ سيأتي (٦٧٤٤) عن حسن عن ابن فيعة عن بكر بن سوادة ، بهذا الإسناد .

وسيأتى محتصراً ( 1990) عن إبرهيم بن إسحق عن ابن المبارك عن الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة ، بهذا الإسناد .

۱۹۹۶ و رواه الحاكم فى المستدرك مرة أخرى (۱: ۹۶۹)، من طريق أصبغ بن الفر ج وهرون بن معروف . كلاهما عن ابن وهب عن حيى ، وقال : «حديث مصرى صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » .

۱۹۹۵ « ۱۹۰۳ ذکره المنذری فی الترغیب والترهیب ( ٤ : ۱۸۳ ) ، وقال : « رواه أحمد من طریق ابن لهیعة ، والطبرانی بإسناد جید » . ووقع فیه اسم الصحابی « عبد الله بن عمر » ، ودو خطأ مطبعی فیما أرجح ، صوابه أنه من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاصی .

٣٠٩٦ ( ١٠٤ غى المستدرك (١: ٣٥) حديث لعبد الله بن عمر بن الحطاب، أوله شاهد لهذا المعنى: «قال: لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن » إلخ.

۱۲۹۷ « ۱۲۰۵ هذا الحدیث والذی بعده نقلهما ابن کثیر فی التفسیر (۲: ۲۰۰) عن هذا الموضع و وقع فیه خطأ فی الإسناد و هو خطأ ناسخ أو طابع والحدیث سیأتی مرة أخری (۲۷۵۶) عن حسن بن موسی عن ابن لهیعة عن عبد الله بن هبیرة « عن ابن مریح مولی عبد الله بن عمرو عن عبد الله ابن عمرو » ، فذكره محتصراً ، باللفظ الذی نقله المندری والهیثمی والسخاوی . وقد حققنا هناك أن الظاهر سقوط شیء من الإسناد ، وهو

۲۷۹۸ « ۱۹۰۷ سيأتي مرة أخرى (۱۹۸۱) ، بهذا الإسناد .

۲۷۹۹ « ۱۹۱۱ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب مرة أخرى (٤: ١٠٦) .

ُ « عن أبى قيس • ولي عبد الله بن عمرو » . فيحقق ذلك ! .

٢١٠٠ خديث ١٦١٧ رواه الحاكم في المستدرك (١: ٧٢٥) ، •ن طريق ابن وهب عن حيى " رين عبد الله . بهذا الإسناد . قال : « صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ٠. وسكت عنه الذهبي . ٦٦١٨ - ورواه النسائي مرة أحرى (٣١٦ : ٣١٦) - بالإسناد نفسه . عن أحمد بن 11.17 عمرو بن السرح . ١٦٢٣ وانظر (١٦٤٥). **TA . T** ذكرنا أنه في حقيقته ثلاثة أحاديث. وأن غندراً ساقها حديثاً واحداً. Y. 1. 18 ثم ظهر لي أن الذي جمعها وساقها حديثًا واحداً ، هو عمر بن شعيب أو من نوبّه . فإنه سيأتي كذلك . من رواية مطر الورّاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( ٦٦٦٠) . وسيأتي كذلك أيضًا ، من رواية يحيى القطان عن حسين المعلم (٦٦٧٩). مرة أخرى ؛ من رواية عبد الواحد الحدَّاد عن حسين المعلم ( ٦٩٢٨ ) . مرة أخرى كذلك ، من رواية عبد ا'وداب عن سعيد عن حسين ( ٧٠٢١) ، وسيأتى أيضًا كذلك . من رواية حجَّاج بن أرضاة عن عمرو بن شعيب ( ٦٧٨٣ ) . ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٢ : ١٠٥). وقال : ﴿ رُواهُ أَحْمَلُهُ والبزار ، وفيه عطاء بن السائب . ودو ثقة اختلط ، ولكنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وحماد سمع منه قبل الاختلاط، قاله أبو داود ، فيما رواه أبو عبيد الآجري عنه . ورواه الطبراني في الكبير ، من رواية حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن غمر . وإسناده جيد . ويعلى بن عطاء العامرى ، وأبوه : ثقتان » . ورواه أبو بكر الذريابي في كتاب صفة النفاق ودم المنافقين ( ص ٥٣ – 7777 41.0 ٥٤) ، بإسنادين ، من طريق عبد الله بن المبارك ، ومن طريق زيد بن الحباب ، كلاهما عن عبد الرحمن بن شريح عن شراحيل بن يزيد ، على الصواب، فلعل الحطأ هنا في المستد من بعض الناسخين، لا من زيد بن الحباب . 71.7

۱۹۳۷ وهو نی مجمع الزوائد (٦: ۲۲۹ – ۲۳۰)، وقال: «رواه أحمد، والطبرانی . ورجاله ثقات ، وكذلك رجال أحد إسنادی أحمد ثقات » . وقد وضعه الهيثمي في غير بابه المتاسب له ، فإنه ذكر في «باب ما جاء في الحوارج » .

| 7759   | الحديث       | <b>YA•V</b>                          |
|--------|--------------|--------------------------------------|
|        | ņ            | ۲۸۰۸                                 |
|        |              |                                      |
|        | ))           | YA+4                                 |
|        |              |                                      |
|        |              |                                      |
|        |              |                                      |
|        |              |                                      |
| 7720   | 1)           | <b>*</b>                             |
|        |              | · //                                 |
| -      |              |                                      |
| 7727   | 1)           | <b>Y</b> A11                         |
|        |              |                                      |
| *      |              |                                      |
| 7757   | a            | YAYY                                 |
|        | ,            | 4414                                 |
|        |              |                                      |
| 7677   | ))           | ************************************ |
|        |              |                                      |
| 7704   | ))           | 4410                                 |
|        |              |                                      |
| 7707   | D            | 7/17                                 |
|        |              |                                      |
| 7771   | n            | <b>Y</b>                             |
|        | . "          | ,,,,,                                |
|        |              |                                      |
| 7774   | 11           | <b>Y</b>                             |
| * * ** |              |                                      |
|        | 772.<br>772. | 1716                                 |

ويأتى مختصراً (٦٧١٩). عن أبى النضر عن محمد بن راشد عن سلمان

وسيأتى ضمن حديث طويل (٧٠٣٣) ، من رواية ابن إسحق عن عمرو ابن شعيب .

٢٨١٩ الحديث ٦٦٦٨ سيأتي أيضًا مطولا (٦٨٤٠، ٦٨٤٦) ، ومختصراً (٦٨٠١) .

٠ ٢٨٢٠ « ٦٦٦٩ سيأتي بهذا الإسناد ( ٦٧٨٢).

۲۸۲۱ « ۲۹۷۲ سیأتی محتصراً (۲۹۲۶) . من روایة محمد بن اسحق عن عمرو بن شعب ، وسیأتی مصولا (۲۹۳۷) . من روایته أیضاً . وسیأتی أیضاً

( ٦٩٦٢) . من رواية عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب .

وقوله فى الحديث « ورفع بها درجة » ، فى ( م ) « ورفعه » ، وعليها علامة « صح » . وما هنا نسخة بهامشها وفى (ك) « ورفعه » أيضًا ، وفى نسخة فيها بين السطور « ورفع له » .

۲۸۲۲ « ۱۷۲۸ وانظر (۲۷۳۸).

۳۸۲۳ سیأتی منه النهی عن البیع والاشتراء فی المسجد (۱۹۹۱)، من طریق عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زید عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده .

٣٨٧٤ ه ٦٦٧٩ الصوم والفطر في السفر ، لم يذكر في الإسنادين السابقين (٦٦٢٧،

وسيأتي بهذه الزيادة ( ٦٨٧٣ ).

وقد ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٣ : ١٥٩ )، فاقتصر على أوله « يصلى حافيًا وناعلاً . ويصوم فى السفر ويفطر» . وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط، ورجال أحمد ثقات » . وقال : « الصلاة حافيًا وناعلا : رواه النسائى » .

وعليه في هذا استدراك ، فإن « الصلاة حافيهًا وفاعلا » لم أجد في النسائي من حديث من حديث عبد الله بن عمرو . بل هو فيه (١: ٢٠٠) ، من حديث عائشة . وقد بينهًا في شرح (٦٦٢٧) أنه رواه أبو داود وابن ماجة . فقصر الهيثمي إذ يذكرهما .

وحديث ابن عمرو ــ هذا ــ في الصوم في السفر ، أشار إليه الترمذي

(٢ : ٢١) ، في قوله : « وفي الباب » ، وقال شارحه : « فلينظر من أخرجه » . فستفاد من المسند ، والحمد لله .

٧٨٢٥ الحديث ٦٦٨١ سيأتي (٦٩٣٣) ، من رواية يزيد عن حسين المعلم ، مطولاً . ويأتي أيضًا ( ٦٩٩٢ ) ، من رواية عبد الوهاب بن عطاء عن حسين ، ولم يسق لفظه ، بل أحال على هاتين الروايتين .

وانظر أبضًا (٣٤١٦).

وحكيم دية المواضح ، سيأتي أيضًا ضمن الحديث (٦٩٣٣) . ورواه الترمذي (٣٠٤ : ٣٠٤) ، عن يزيد بن زريع عن حسين المعلم ، بهذا الإسناد ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

وقوله : « لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » ، رواه الحاكم في المستدرك (٢ : ٤٧) ، من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب . وقال : « صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » .وصححه الذهبي . وسيأتي بإسنادين ، من طريق داود بن أبي هند ( ١٧٢٧ -. (777)

وقد أشرنا في أول شرح الحديث، إلى ادعاء الحافظ الهيشمي أن ﴿ فَ الصحيح منه النهى عن الصلاة بعد الصبح ، ونفينا صحة ما ادعاه -ونزيد منا : أنه ادعى هذه الدعوى عينها في (٣ : ٢١٣ - ٢١٣) ، في تخريجه الحديث الآتي ( ٦٧١٢) . 😁

> . ٦٦٨٢ - سيأتي ( ٦٩٠٦) عن نصر بن باب عن الحجاج ، بهذا الإسناد . FYAY

أشرنا إلى رواية الحاكم إياه، ووقع خطأ في رقم الصفحة، صوابه 7788 **Y X Y Y** . (70:Y)

ورواه الحاكم مرة أخرى مطولا ( ٤ : ٣٨١ ) . وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله ، في الاستدراك على الحديث ( ٦٧٤٦ ) .

نقله ابن كثير في التاريخ (٤ : ٣٦٥) ، عن هذا الموضع ، وقال : 2780 TAYA « غريب من هذا الوجه » .

> ٦٦٨٧ وانظر ما يأتي (٦٩٠٠). PYAY

نقلنا في الشرح ، في ترجمة « سوّار أبي حمزة » : أن الإمام أحمد قال : 77/4 444. « لم يرو عنه غير هذا الحديث » . وهذا نقلناه من التهذيب ، ولم يعقب

عليه صاحب النهذيب ، ولكن لسوار - هذا - حديث آخر ، فى قصة الذى جب عبده فأعتقه النبى صلى الله عليه وسلم، فسيأتى فى تخريج الجديث (٦٧١٠) أنه رواه أبو داود محتصراً وابن ماجة ، من طريق سوار أبى حمزة الصيرفى ، ثم قد ذكر له الذهبى فى الميزان حديثاً الشاً .

۲۸۳۱ الحديث ۲۹۹۰ سيأتى بهذا الإسناد مرة أخرى (۲۷۹٦). وانظر (۲۹۹۲).

۱۹۳۲ هـ ۱۹۹۲ سیأتی نحو معناه ، فی دیة أهل الکتابین، (۱۷۱۶) ، من روایة سلیمان ابن موسی عن عمرو بن شعیب . وسیأتی بعضه مختصراً (۱۷۹۷) ، من طریق خلیفة بن خیاط عن عمرو بن شعیب .

وروی البخاری بعضه فی الأدب المفرد ( ص ۸۳ – ۸۶) ، من طریق سلیان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعیب . وانظر ( ۲۷۳۰ ، ۲۷۳۰ ) .

۲۸۳۳ ( ۱۹۹۸ سیأتی مطولا (۱۸۹۹) . عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد ، به . وسیأتی مختصراً بزیادة ونقص (۱۹۶۰) . عن یزید بن هرون ومعمر بن سلیمان الرقی عن الحجاج بن أرضاة عن عمرو بن شعیب . وسیأتی فی (۱۸۹۹) . تضیر القانع ، بأنه «الذی ینفق علیه أهل

۲۸۳۶ « ۲۷۰۰ سیأتی مرة أخری بهذا الإسناد ( ۲۹۶۲) . وانظر ( ۲۸۱۷ ) .

۳۸۳۵ ( ۲۰۲۲ الحدیث نقله الحافظ . بنحوه ، فی الإصابة ( ۲ : ۲۸٦) ، فی ترجمة « هشام بن العاصی بن وائل » عم عبد لله بن عمرو ، فقال : « وأخرج البغوی من طریق أبی حازم سلمة بن دینار عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده » ، فذكره .

وأوهم عمل الحافظ أنه ض أن الحديث حديث هشام بن العاصى ، مع أن الإسناد صريح في أنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى .

وقد وقع فى الإصابة « أبى حازم عن سلمة بن دينار » وزيادة كلمة « عن » خطأ من الناسخ أو الطابع يقيناً ، فأبو حازم : هو سلمة بن دينار نفسه .

٣٨٣٦ الحديث ٣٧٠٣ سيأتي (٦٩٨٥) . من روية أبى نعيم عن سفيان عن أبي حازم : بهذه الاسناد .

٣٨٣٧ - ٦٧٠٥ وسيأتى منه قوله « المرجع فى هبته الخ . (٦٩٤٣) . عن يزيل بنن ا هرون عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب .

۲۸۳۸ . ۲۷۰۶ رواه الطیالسی فی مسنده (۲۲۲۲)؛ عن هماه عن قتادة . بهذا الاسناد .

وذكره الحافظ في التلخيص (ص ٣٠٦) ، ونسبه لأحمد ، ثم قال : « وأخرجه النسائي أيضًا ، وأعله ، والمحذوظ عن عبد الله بن غمرو من قوله ، كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره » .

وانظر شرح (٦٩٦٨) . ففيه تفصيل هذا التعليل . والتعقيب عليه .

۱ ۲۸۳۹ فیشمی فی مجمع الزوالد (؟: ۳۲۳). وقال: «رواه أحمد، ورجاله تقات». وعلیه فیه استدراك. فلیس الحدیث من الزوائد، إذ رواه أبو داود، كما ذكرنا.



## فهرس الجزء الحادى عشر

## ١ \_ المسانيد

[ من مسند عبد الله بن عمرو بن العاصى ] [ ۲۷۱۳ – ۲۷۱۱ ]

> ص ۲۰۷ إحصاء ۲۰۹ جريدة المراجع ۲۱۱ الاستدراك ۲۰۳ الأبواب ۲۷۷ التحقيق والتعليل

## ٢ - الأبواب

## الإعان

ألا أبشروا ، هذا ربكم أمر بباب السهاء الوسطى ، ففتح ، ففاخر بكم الملائكة ، قال : انظروا إلى عبادى ، أدَّوا حقيًّا من حقى، ثم هم ينتظرون أداء حتى آخر يؤدونه ، ٦٧٥ ، ٦٧٥٦ ، ٦٩٤٦ .

من حدل علينا السلام فليس منا ٦٧٢٤ ، ٦٧٤٢ ، ٧٠٣٣

أى الإسلام أفضل ؟ قال : من سلم الناس من لسانه ويده ٦٧٥٣ ، ٦٧٩٦ . ٩٨٣٧ .

أربع من كن ُّ فيه فهو منافق ، إلخ ٢٧٦٨ ، ٢٨٦٤ ، ٢٨٧٩

فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ، فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويأتى إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ٦٧٩٣ ، ٦٧٩٤ ، ٦٨٠٧ .

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ۲۸۰۰ ، ۵۳۸۰ ، ۲۸۳۹ ، ۲۸۸۹ ، ۲۹۱۲ ، ۲۹۸۲ ، ۲۹۸۲ ، ۲۹۱۷ .

إن الرخم معلقة بالعرش ٦٨١٧ .

أَلقها : فإنها ثياب الكفاَّار ٦٨٢١ ، ٦٩٣١ . ٦٩٧٢ .

ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء فى جسده ، إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه : اكتبوا لعبدى مثل ما كان يعمل وهو صحيح ، ما دام محبوساً فى وثاقى ٦٨٧٥ ، ٦٨٢٦ .

اعبدوا الرحمن ، وأفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وادخلوا الجنان ٦٨٤٨ .

قال رجل : اللهم اغفر لى ولمحمد وحدنا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حجبتها عن ناس كثير ٦٨٤٩ .

أبايعك على أن لا تشركي بالله شيشًا ، إلخ • ٦٨٥ .

إن الله خلق خلقه، ثم جعلهم في ظلمة ، ثم أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم، إلخ ١٨٥٤ م .

جف القلم بما هو كاثن ٩٨٥٤ م .

لا يبتى في الأرض إلا شرار أرضها ، تلفظهم أرضوهم ، تقذرهم نفس الله ٦٨٧١ ، ٩٩٥٢ .

إن مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهب . نفخ عليه اصاحبها فلم تغيَّر ولم تنقص . ٦٨٧٢ .

إن مثل المؤمن لكمثل النحلة ، أكلت طيبًا ، ووضعت طيبًا ، ووقعت فلم تكسر ولم تفسد ٦٨٧٢ .

الكباثر : الإشراك بالله . إلخ ٦٨٨٤ .

المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة . بين يدى الرحمن ٦٨٩٧ .

تدرون من المؤمن ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال : من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأ،والهم ٦٩٢٥ ، ٧٠١٧ .

ذهب أمر الجاهلية ٦٩٣٣ ، ٦٩٩٢ .

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر ، خيره وشره ٦٩٨٥ .

إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الحلائق يوم القيامة ، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً . . . ثم يقول : أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمتك كتبتى الحافظون قال : لا يا رب ، فيقول : بلى ، إن لك عندنا حسنة واحدة ، لا ظلم اليوم عليك ، فتخرج له بطاقة فيها « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله » . . . فوضع السجلات فى كفة ، فطاشت السجلات ، وثقلت البطاقة ، إلخ . . . . . كفر تبرؤ من نسب وإن دق ، أو ادعاء إلى نسب لا يعرف ٧٠١٩ .

## القرآن والسنة والعلم

لا يقص إلا أمير ، أو مأمور ، أو مراء ٢٧١٥ .

إنَّمَا هلك من كَانْ[قبلكم بهذا ، ضربواكتاب الله بعضه ببعض ٦٧٤١ ، ٦٨٠١ ، ٦٨٠٥

وإنَّمَا نَزِلَ كَتَابِ اللَّهِ يَصِدَقَ بَعَضُهُ بَعْضًا ، فلا تَكَذَّ وَا بَعْضُهُ بَبِعْضُ ، فَمَا عَلَمْمُ فقولوا . وما جهلتم فكاوه إلى عالمه ٦٧٤١ ، ٦٨٤٦ . ٦٨٤٦ .

فى كې يقرأ القرآن ٢٧٢٤ ، ٧٠٧٠ ، ١٨٤٣ ، ١٨٤٣ ، ٢٨٢٣ ، ٣٨٨٢ ، ٣٨٨٢ ، ٣٨٨٢ ، ٢٨٧٨ . ٢٨٧٨ . ٢٨٧٨ . ٢٨٧٨

لكل عمل شرة ، ولكل شرة فترة ، فمن كانت فترته إلى سنتى فقد أفلح ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك ٦٧٦٤ ، ٦٩٥٨ .

استقر قَا القرآن مَن أربعةِ ، إلخ ٢٧٦٧ ، ٢٧٨٦ . ٢٧٩٠ . ٢٧٩٠ .

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينزعه من الناس ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهاً لا ، فستاوا فأفتوا بغير علم ، فضاوا وأضلوا ١٧٨٧ ، ١٧٨٨ . ١٨٩٦ .

يقول لصاحب القرآن: اقرأ، وارق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقر ؤها ٦٧٩٩.

قال ابن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من سول الله صلى الله عليه وسلم . . . فقال : اكتب . فوالذي نفسي بيده . ما خرج منه إلا حق ١٩٣٠، ٦٩٣٠ . ٧٠٢٠

انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به ، والذي نهيتم عنه فانتهوا ١٨٤٥ ، ٦٨٤٦ .

نهي معاوية وابنه يزيد ، عبد الله بن عمرو عن التحديث ٦٨٦٥ ، ٦٩٥٢ .

سيخرج أناس من أمتى من قبل المشرق ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ٦٨٧١ : ٦٩٥٢ .

(يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانُها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً) ٦٨٨١ .

بلغوا عنتَّى واو آية ٦٨٨٨ ، ٧٠٠٦ .

حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ٦٨٨٨ ، ٧٠٠٦ .

من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ٦٨٨٨ ، ٧٠٠٦ .

ما تعجيون من جاهل يسأل عالمًا ؟! ٦٨٩٠ .

(أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم) ٦٩٠٨ ،

( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ۲۹۱۶ ، ۲۰۰۲

أوتيت فواتح الكلم ، وجوامعه ، وخواتمه ٦٩٨١

فإذا ذُهب بي ، فعليكم بكتاب الله ، أحدّوا حلاله ، وحرموا حرامه ٦٩٨١ .

قال ابن عمرو: قلت: يا رسول الله ، إنا نسمع منك أحاديث لا نحفظها ، أفلا نكتيها ؟ قال: يلي ، فاكتبوها ٧٠١٨ .

### الذكر والدعاء

استعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشياء ٦٧٣٤ ، ٦٧٤٩ ، ٦٨٦٥ .

فضل من قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الخ ١٧٤٠ ، ٢٠٠٥ .

لو وضعت « لا إله إلا الله » في كفة ، والسموات والأرض في كفة ، لرجحت بهن ً . ٦٧٥٠ .

من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة ، صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة ٢٧٥٤ .

غنيمة مجالس الذكر الجنة ٦٧٧٧ .

قال رجل: اللهم اغفر لى ولمحمد وحدنا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها عن فاس كثير ٦٨٤٩.

الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ٦٨٥١ .

ما يقول من الذكر عقب الصلوات وعند النوم ٦٩١٠ .

فضل من قال : « لا إله إلا الله ، والله أكبر » إلخ ٦٩٥٩ ، ٦٩٧٣ .

كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : إلا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الحير ، وهو على كل شيء قدير ٦٩٦١ .

#### الطهارة

ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء ٦٨٠٩ ، ٦٩١١ ، ٦٩٧٦ . غسل الجمعة ٦٩٥٤ .

#### الصلاة

لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ٦٧١٢ . ٦٩٣٠ . ٦٩٧٠ .

ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ٦٧١٢ ، ٦٩٣٣ . ٦٩٧٠ .

أبشروا معشر المسلمين ، هذا ربكم قد فتح بابنًا من أبواب السماء . يباهى بكم الملائكة . يقول : هؤلاء عبادى قضوا فريضة . وهم ينتظرون أخرى ٦٧٥٠ . ٦٧٥٠ للائكة . يقول : ٩٤٦ . ٦٨٦٠ . ٦٧٥٢ .

مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر سنين ٦٧٥٦ .

إن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته ٦٧٥٦ .

أنت الذي تقول لأقومن الليل ؟ : فقم ونم ١٧٦٠ ، ٦٧٦١ ، ٦٧٦٢ ، ٦٨٣٧ . ٦٨٦٢ . ٦٨٦٧ . ٦٨٦٧ .

صلاة الكسوف ـــ وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ٦٧٦٣ : ٦٨٦٨ .

إذا صُمت الدهر وقمت الليل هجمت له العين ، ونفهت له النفس ٦٧٦٦ .

شارب الحمر ، لا تقبل صلاته ٦٧٧٣ ، ٦٨٥٤ .

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن شماله فى الصلاة ٦٧٨٣ ، ٦٩٢٨ . ٧٠٢١ .

ويصل حافيةًا وناعلا ٦٧٨٣ ، ٦٩٢٨ ، ٢٠٢١ .

صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم ١٨٠٣ ، ١٨٠٨ ، ١٨٨٣ ، ١٨٨٣ ،

صلى بهم إلى جدار اتخذه قبلة ، فأقبلت بهمة تمر بين يديه ، فما زال يدارثها ويدنو من الجَدُّر ، إلخ ٦٨٥٢ م . بنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادى ، يريد أن نصلى ، إذ خرج علينا حمار من شعب أبى دب ، فأمسك الننى صلى الله عليه وسلم ، فلم يكبر ، وأجرى إليه يعقوب بن زمعة ، حتى رده ٦٨٩٨ .

كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج ٦٩٠٣ ، ٧٠١٦ .

جمع بين الصلاتين يوم غزا بني المصطلق ٦٩٠٦ .

إن الله زادكم صلاة ، فحافظوا عليها ، وهي الوتر ٦٩١٩ ، ٦٩٤١ .

أجب الصلاة إلى الله صلاة داود ، إلخ ٦٩٢١ .

من غسلً واغتسل ، وغدا وابتكر ، ودنا فاقترب ، واستمع وأنصت ،كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها ٦٩٥٤ .

وقت الظهر ۲۹۲٦ ، ۲۹۹۳ .

وقت العصر ٢٩٦٦ : ٣٩٩٣ .

وقت المغرب ٦٩٦٦ ، ٦٩٩٣ .

وقت العشاء ٦٩٦٦ ، ٦٩٩٣ .

وقت الصبح ٦٩٦٦ ، ٦٩٩٣ .

فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ٢٩٦٦ .

نهى عن البيع والاشتراء في المسجد ٦٩٩١ .

يحضر الجمعة ثلاثة: فرجل حضرها يلغو ، فذاك حظه منها ، ورجل حضرها بدعاء ، فهو رجل دعا الله ، فإن شاء أعطاء وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحداً ، فهى كفارة إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام ٧٠٠٢ .

## الحنائز

كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة 6 • 79 .

### الزكاة والصدقات

تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٧٢٠، ٦٨٢٠. تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ٦٧٣٠، ٢٠١٢، ٧٠٢٣. إنى أعطيت أى حديقة "حياتها ، وإنها ماتت فلم تترك وارشًا غيرى ؟ فقال : وجبت صدقتك ، ورجعت إليك حديقتك ٦٧٣١ .

الكنز يوجد في الحرب والآرام ، فيه وفي الركاز الحمس ٦٧٤٦ ، ٦٨٩١ ، ٦٩٣٦ . لا تحلُ الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سويّ ٦٧٩٨ .

منيحة العنز ٦٨٣١ ، ٦٨٥٣ .

إن امرأتين أتتا وعليهما سواران من ذهب ، فقال : أتحبان أن سـَوْرَكُمَا الله سوارين من نار ؟ قالتا : لا ، قال : فأديا حق الله عليكما في هذا ١٩٠١ ، ٦٩٣٩ . لا جلب ولا جنب ٧٠١٢ ، ٧٠٢٣ .

## الصيام

القُبلة للصائم ٧٧٣٩.

صم وأفطر ، وصم من كل شهر ثلاثة أيام ، إلخ ٢٧٦٠ ، ٢٧٦١ ، ٢٧٦٠ . ٢٧٦٤ ، ٢٢٧٦ ، ٢٧٧٥ ، ٢٨٣٢ ، ٢٨٨٢ ، ٣٦٨٦ ، ٢٨٦٧ ، ٢٨٨٢ . ٢٧٨٢ ، ٧٨٧٧ ، ٨٧٨٢ ، ٢٨٨٠ ، ٢٩١٤ ، ١٩١٥ - ١٩٩١ ، ٧٠٢٧ .

النهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام ٦٦٧١ .

ويصوم في السفر ويفطر ٦٧٨٣ ، ٦٩٢٨ . ٧٠٢١ .

أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يومنًا ويفطر يومنًا ١٦٧٦، ١٦٧٦، ٩٧٨٩، ٢٨٣٢ م ٢٨٣٢، ٢٨٧٨، ٢٨٧٧، ٢٨٨٢، ٢٨٨٨، ٢٨٨٢، ٢٨٨٨، ٢٨٨٨، ٢٨٨٤، ٢٨٨٨، ٢٨٨٨، ٢٨٨٤، ٢٠٨٨،

لا صام من صام الأبد ٢٨٧٦ ، ٢٦٨٦ : ٤٧٨٢ ، ١٩٩٨ .

كفارة الجماع في صيام رمضان ٦٩٤٤ ، ٦٩٤٥ .

## الحج

النهى عن طواف الرجلين مقترنين ٦٧١٤ .

إِن أُعنى الناس على الله من قتل في جرم الله ٦٧٥٧ ، ٦٩٣٣ ، ٦٩٩٢ . وفق عند الحمرة الثانية أكثر مما وقف عند الحمرة الأولى ، ثم أتى جمرة العقبة فرماها :

ولم يقف عندها ٦٧٨٢ .

التقديم والتأخير فى بعض شعائر الحج ٠٠٨٠ ، ٦٨٥٧ ، ٧٠٣٧ ، ٧٠٣٧ . كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : لا إله إلا الله وحلمه لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الحير ، وهو على كل شيء قلير ١٩٦١ .

يأتى الركن يوم القيامة أعظم من أبى قُبيس ، له لسان وشفتان ١٩٧٨ . إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة ، طمس الله نورهما ، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرن خشية أن يصد عن البيت، وقال: إن لم تكن حجة فعمرة ٢٠١١ .

## النكاح والطلاق والنسب

لا تتقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها ٢٧١٧، ٢٧٧٧، ٢٩٣٣، ٢٩٩٢. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإدن زوجها ٢٧٢٧، ٢٧٧٧، ٢٩٣٣، ٢٩٣٣. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإدن زوجها ٢٧٢٧، ٢٧٨٠، ٢٧٨١، ٢٩٣٣. ليس على رجل طلاق فيالا يملك ٢٧٦٩، ٢٧٨٠، ٢٨٨٠، ٢٨٨٠. كنى للمرء من الإثم أن يضبع من يقوت ٢٨١٩، ٢٨٦٧، ٢٨٧٤، ٢٨٧٨. إن لزوجك عليك حظاً ٢٨٣٧، ٢٨٦٠، ٢٨٦٧، ٢٨٧٤. من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة الجنة ٢٨٣٤. وهن شر غالب لمن غلب ه ٢٨٨٥، ٢٨٨٠. لا يدخل الجنة عاق . . . . ولا ولد زفية ٢٨٩٧. قضي أن المرأة أحق بولدها مالم تزوج ٣٨٩٣.

لا دعوة فى الإسلام ، ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش ، وللعاهر الأثلب ٦٩٣٣ ، ٦٩٧١ ، ٦٩٩٢ .

رد ابنته إلى أبى العاص بمهر جديد ، ونكاح جديد ٦٩٣٨ . قال الإمام أحمد : والحديث الصحيح الذى رُوى : أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ٦٩٣٨ .

قال في الذي يأتى امرأته في دبرها : هي اللوطية الصغرى ٦٩٥٧ ، ٦٩٦٨ . قال أبو الدرداء ، في ذلك : وهل يفعل ذلك إلاكافر ؟ ٦٩٦٩ . ألا ، ولاشغار في الإسلام ٧٠١٧ ، ٧٠٢٧ ، ٧٠٢٧ . كفرتبرؤ من تسب وإن دق " ، أو اد عاء نسب لايعرف ٧٠١٩ .

## الفرائض والوصايا

إنى أعطبت أى حديقة حياتها . وإنها ملتت ظم تترك وارشًا غيرى ؟ . فقال : وجبتُ صدقتك . ورجعت إليك حديقتك ١٧٣٦ .

لا يتوارث أهل ملتين شيء ١٨٤٤ .

قضى فئ ولد المتلاعنين : أنه يرث أمه ، وترثه أمه ٧٠٧٨ .

#### المعاملات

البائع والمبتاع بالحيار حتى يتفرقا ، إلا أن يكون سقة خيار ، ولا يحل له أن يقارقه خشية أن يستفيه ١٧٢١ .

> من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا منعه الله يوم القيامة فضله ١٧٢٢ . نهى عن يع العربان ١٧٧٣ .

> ضالة الإبل ؟ قال : مالك ولما ؟ معها حقاؤها ١٧٤٦ ، ١٨٩١ .

ضَالة الغُمُ ؟ قال: أنَّ أو لأخيك أو النَّتْب ٧٤٦ ، ١٨٩١ .

كل من مال يتيمك غير مسرف ، أو قال : ولا تقلى مالك يماله ٦٧٤٧ .

ليس على رجل . . . ولا يع فيا لا يملك ٧٧٦١ ، ١٧٨١ .

القطة نجدها فى السيل العامر ؟ قال : عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهى اك ٦٩٣٦ . ٦٨٩١ .

النمى عزسلف ويبع 191۸ .

النمى عن يعتين فى بيعة ٦٩١٨ .

المتهى عزييع ماكيس عتلك 7918 .

النهى عن ربح ما لم يضمن ٦٩١٨ .

من أكل بقمه ولم يتخذ خينة فليس عليه شيء ٦٩٣٦.

الراجع في هبه ، كالكلب يرجع في قيم ٦٩٤٣ .

دخل رجل الجنة ، بسماحته قاضينًا ومتقاضينًا ٦٩٦٣ .

نهي عن البيع والاشتراء في المسجد ٦٩٩١ .

إن الله ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والحنزير ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السفن ، ويدهن بها الحاود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هي حرام ، ثم قال : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم الشحوم ، جماوها ، ثم باعوها فأكلوا ثمنها ٦٩٩٧ .

إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكاوا من كسب أولادكم ٧٠٠١ .

ليس نى مَال ، ولى يتيم ؟ فقال : كل من مال يتيمك ، غير مسرف ولا مبذر ، ولا متأثل مالا ، ومن غير أن تقى مالك بماله ٧٠٢٢ .

قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلاقص من إبل الصدقة إلى محلها ، حتى ننفتَذ هذا البعث ، قال : فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها ، حتى نفتَذت ذلك البعث ، قال : فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٧٠٢٥ .

## الرقيق والعتق والولاء

أيما عبدكاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد ، إلخ ٦٧٢٦ · ٦٩٢٣. ٦٩٤٩ .

إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلاينظرن إلى شيء من ءورته ٢٥٥٦ . ليس على رجل . . . ولا عتاق فيما لا يملك ٦٧٦٩ ، ٦٧٨٠ ، ٦٧٨١ . ٦٩٣٢ .

# الأبمان والنذور

ليس هذا نذراً ، إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ٦٧١٤ ، ٦٧٣٢ ، ٦٩٧٥. ولا يمين فى قطيعة رحم ٦٧٣٢ ، ٦٩٩٠ .

من حلف على يمين أفرأى غيرها خيراً منها ، فتركها كفارتها ٦٧٣٦ ، ٦٩٦٩ ،

لانذر لابن آدم فيما لا يملك ٧٨٠، ١٨٧٠ ، ٢٩٣٢ ، ٢٩٩٠ .

ولا يمين فيما لا يملك ٦٧٨٠ . ٦٩٩٠ .

الكبائر . . . واليمين الغموس ٦٨٨٤ .

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذى هو حير ، وليكفرعن يمينه 79.۷ .

وَلاَ نَذُرُ فِي مُعْصِيةَ اللَّهُ ٦٩٣٢ ، ٦٩٩٠ .

#### الحدود والديات

دية الأصابع . وأنها سواء ٦٧١٦ ، ٦٧٧٢ ، ٦٩٩٢ ، ٦٩٩٢ ، ٧٠١٣ . دية الأسنان ، وأنها سواء ٦٧١٦ ، ٧٠٣٣ .

قضي أن دية أهل الكتابيُّن نصف عقل المسلمين ٦٧١٦ ، ٧٠١٢ .

من قَسَل متعمداً دُفع إنَّ أُولِياء المقتول ، فإن شاؤا قتلوه ، وإن شاؤا أُخذُوا الدية ٧٧٣٠ . ٧٠٣٣ .

عقل شبه العمد ٧٠٣٨ ، ٧٧٤٢ ، ٧٠٣٧ .

من قُلُتا خطأً فديته ماثة من الإبل ٦٧١٩ ، ٦٧٤٣ ، ٧٠٣٣ .

شبه انعمد عقله مغلظ ، ولا يقتل صاحبه ، وهو كالشهر الحرام ، للحرمة والجوار ٧٠٢٣ ، ٩٧٤٢ .

من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً 3٧٤٥ .

من أخذها ، يعنى الضالة ، من مرتعها عوقب وغرم مثل تمنها ، ومن استطلقها من عقال ، أو استخرجها من حفش ، فعليه القطع ٦٧٤٦ ، ٦٨٩١ .

ليس على آكل سبيل ، فن اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب : ومن أخذ شيئاً منها بعد أن آوى إلى مربد أو كسر عنها بابنًا ، فبلغ ما يأخذ ثمن الحجن ، ففيه القطع ٢٧٤٦ ، ٦٩٣٦ .

إِن أَعَى النَّاسَ عَلَى اللَّهُ مَن قَتَلَ فَى حَرِمَ اللَّهُ ، أَو قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلُهُ ، أَو قَتَلَ بَلْحُولُ الْجَاهَلِيَّةَ ٢٧٥٧ ، ٣٩٣٣ ، ٢٩٩٢ .

وفي المواضح خمس خمس خمس ۲۷۷۲ ، ۲۹۳۲ ، ۲۹۹۲ ، ۲۰۳۳ .

من شرب الحمر فاجلدوه . . . فإن عاد فاقتاوه ، قال عبد الله بن عمرو : اثتونى برجل قد شرب الحمر فى الرابعة ، فلكم على أن أقتله ٦٩٧١ ، ٦٩٧٤ ، ٧٠٠٣ .

لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهاد فى عهده ٦٧٩٦ ، ٦٨٣٧ ، ٦٨٣٧ ، ٦٩٧٠ ، ٢٩٧٠ . ٧٠١٢ .

المسلمون تكافأ دماؤهم ٦٧٩٧ . ٦٩٧٠ . ٧٠١٣ .

من أريد ماله بغير حق ، فقلُتل دونه ، فهو شهيد ٦٨١٦ ، ٦٨٢٣ ، ٦٨٢٣ . ٦٨٢٩ م . ٦٩٢٢ ، ٦٩٣٦ ، ٧٠١٤ .

الكبائر : . . . أو قتل النفس ٦٨٨٤ . ي

لا قطع فيها دون عشرة دراهم ٢٩٠٠ .

كتبُ كتابيًا بين المهاجرين والأنصار . على أن يعقلوا معاقلهم ٦٩٠٤ .

قضى فى عقل الجنين إذا كان فى بطن أمه . بغرة . عبد أو أمة ٧٠٢٦ .

قضى فى ولد المتلاعنين . . . ومن قفاها به جلد تمانين ، ومن دعاه ولد زناً جلد تمانين . ٧٠٢٨ .

تقريم الدية بالدنانير والدراهم ٧٠٣٣ .

تقويم الدية بالبقر أو الشاء ٧٠٣٣.

دية الأنف ٧٠٣٣ .

دية العين ٧٠٣٣ .

دية الرّ جنل ٧٠٣٣ .

دية اليد ٧٠٣٣.

دية المأمومة ٧٠٣٣ .

دية الجائفة ٧٠٣٣ .

دية المنقبلة ٧٠٣٣ .

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح ، أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته ، فإذا برئت جراحته استقاد ٧٠٣٤ .

### اللباس والزينة

رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب معصفرة ، فقال : ألقها ، فإنها ثياب الكفار ٦٨٢١ ، ٦٩٧٢ .

رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ربطة مضرجة بعصفو ، فعرف أنه كرهها ،

فأخرقها . . . فقال : فهلا كسوتها بعض أهلك ٦٨٥١ .

ليس منيًّا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال ٩٨٧٥ .

إن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليهما سواران من ذهب ، فقال : أتحان أن ستور كما الله سوارين من نار ؟ قالتا : لا ، قال : فأديا حق الله عليكما في هذا ١٩٠١ .

نهي عن نتف الشيب ٦٩٢٤ ، ٦٩٣٧ ، ٦٩٦٢ ، ٦٩٨٩ .

الشيب نور المؤمن ٦٩٣٧ ، ٦٩٦٢ ، ٢٩٨٩ .

ما شاب رجل فى الإسلام شيبة ، إلا رفعه الله بها درجة ، ومحيت عنه بها سيئة ، وكتبت له بها حسنة ٦٩٣٧ ، ٦٩٦٢ .

من أبس الذهب من أمتى ، فمات وهو يلبسه . لم يلبس من ذهب الجنة ٦٩٤٧ ،

لبس عبد الله بن عمرو خاتماً من ذهب ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كأنه كرهه ، فطرحه ، ثم لبس خاتماً من حديد ، فقال : هذا أخبث وأخبث ، ثم لبس خاتماً من ورق ، فسكت عنه ٦٩٧٧ .

## التخشن والزهد والرقاق

إن لكل عمل شرّة ، ولكل شرة فترة ، إلخ ٢٧٦٤ ، ١٩٥٨ .

ما أحد من المسلمين يبتلي ببلاء في جسده ، إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه : اكتبوا لعبدى مثل ما كان يعمل وهو صحيح . ما دام محبوساً في وثاقي ٦٨٢٥ ، ٦٨٢٦ . ٦٨٩٠ . ٦٨٢٦ .

أربعون حسنة ، أعلاهن منيحة العنز ، لا يعمل العبد بحسنة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها ، إلا أدخله الله بها الجنة ٦٨٣١ ، ٦٨٥٣ .

فإن لِحَسَدُكُ عَلَيْكُ حَظَّمًا ، ولعينَكُ عَلَيْكُ حَظَّمًا ، ولزوجَكُ عَلَيْكُ حَظَّمًا ٢٨٣٢ ، ٢٨٦٢ ، ٢٨٦٢ ، ٢٨٦٢ ،

من سبَّع الناس بعمله سمَّع الله به سامع خلقه وصغَّره وحقَّره ٦٨٣٩ . ٦٩٨٦ .

الدنيا سجن المؤمن وسمَّنسَّه ، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة ٦٨٥٥ .

من تاب قبل موته عاماً تيب عليه : ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ، حتى قال : يوماً ، حتى قال : ساعة ، حتى قال : فواقاً ٦٩٢٠ .

وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون ٧٠١٠.

من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ، أكبه الله على وجهه في النار ٧٠١٨

ليس أَى مال ، وَى يَتْهِم ؟ فقال : كل من مال يتيمك ، غير مسرف ولا مبذر ، ولا متأثل مالا ، ومن غير أن تقي مالك بماله ٧٠٢٢

## الأطعمة والأشربة

أفتنا في آنية المجوس ؟ قال : إذا اضطررتم إليها فاغساوها بالماء واطبخوا فيها ٦٧٢٥.

كل مسكر حرام ٦٧٣٨ .

من شرب الخمر فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة . . . والثالثة والرابعة ، فإن شربها لم تقبل صلاته أربعين ليلة ، فإن تاب لم يتب آلله عليه . إلخ ٦٧٧٣ .

ويشرب قائماً وقاعداً ٦٧٨٣ ، ٦٩٢٨ ، ٧٠٢١.

لا يشرب اخمر أحد من أمتى فيقبل الله منه صلاة أربعين صباحاً ٦٨٥٤.

لا يدخل الحنة منتَّان ، ولا عاق والديه ، ولا مدمن خمر ٢٨٨٢ . ٦٨٩٢ .

من مات من أدّى وهو يشرب الحدر ، حرم الله عليه شربها فى الجنة ٦٩٤٨ . اجتنبوا من الأوعية الدباء والمزفت والحنهم . فقال له أعرابى : لا ظروف لنا ، فقال : اشربوا ما حل ، ولا تشربوا مسكراً . ولا تسكروا ٦٩٧٩ .

## الصيد والذبائح والضحايا

العقيقة : من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل ٦٧١٣ . ٦٨٢٢ .

الفرع ٦٧١٣ : ٥٧٥٩ .

العتبرة ٦٧١٣ .

إن كانت لك كلاب مكلية فكل ثما أمسكت عليك ٧٢٥.

كل ما أمسكت عليك قوسك ٦٧٢٥ .

عق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة " ٦٧٣٧ .

من ذبح عصفوراً بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة . . . يذبحه ذبحًا ، ولا يأخذ بعنقه فيقطعه ٦٨٦١ . ١٩٦٠ .

# الأدب والخلق والاجتماع

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث ٦٧١٢ . -

لا يمين في قطيعة رحم ٦٧٣٢ .

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبيرنا ٦٧٣٣ , ٦٩٣٥ ، ٦٩٣٧ م. أُكَا تُعْبِرُكُم بِأُحْبِكُم إِنْ وَأَدْرِبِكُم مَنِي مجلسًا يوم القيامة ٢ . . . أحسنكم خلقًا ٢٠٣٥ . ٢٧٣٥ م ، ٢٧٣٥ .

لا يدخل رجل بعد يومى هذا على مغيبة ، إلا ومعه رحل أو اثنان ٦٧٤٤ ، ٦٩٩٥ . الثمر يصاب فى أكمامه ؟ قال: ليس على آكل سبيل ٦٧٤٦ .

الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب ٧٠٠٧ ، ٧٠٠٧ .

أى الإسلام أفضل ؟ قال : من سلم الناس من لسانه ويده ٣٧٧٣ ، ٢٧٩٣ ، ٣٨٣٧

فرقوا بينهم في المضاجع . يعني الأولاد إذا بلغوا عشر سنين ٦٧٥٦ .

إن الله يبغض البليغ من الرجال ، الذي يتخال باسانه . كما تتخلل الباقرة بلسانها ٢٧٥٨ .

أحيّ را لماك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجادا ٥٧٦٥ ، ٦٨١١ ، ٦٨١٢ .

أربع من كن فيه كان منافقاً . ومن كانت فيه حصلة من الأربع ، إلخ ٦٧٦٨ . ٦٨٦٤ . ٦٨٦٤ .

توضع الرحم يوم القيامة . لها حجنة فحجنة المغزل . تكام باسان طاق ذلق . فتصل من وصلها ، وتقطع من قطعها ٦٧٧٤ . ٩٩٥٠ .

إذا رأيت أمتى لا يقواون الظالم منهم : أنت ظالم ، فقد تودع منهم ٦٧٧٦ ،

ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ٥٧٨٥ ، ٦٨١٧ . إياكم والشح . فإنه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالظام فظلموا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا ٦٧٩٢ ، ٦٨٣٧ .

وإياكم والظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ٦٧٩٢ ، ٦٨٣٧ .

وإياكم والفحش . فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ٦٧٩٢ ، ٦٨٣٧ . هو الله ٦٨٧٢ . هن أحب أن يزحز ح عن النار ويدخل الجنة ، فلتدركه منيته وهو يؤون بالله واليوم الآخر ، ويأتى إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ٦٧٩٣ ، ٦٧٩٤ ، ٦٨٠٧ .

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ۲۰۸۳ ، ۵۸۳ ، ۲۸۳۳ ، ۲۸۸۳ ، ۲۹۱۳ ، ۲۹۱۳ ، ۲۹۱۳ ، ۲۹۱۳ ، ۲۹۱۳ ، ۲۹۱۷ .

من أريد ماله بغير حتى ، فقتل دونه ، فهوشهيد ٦٨١٦ ، ٦٨٢٣ ، ٦٨٢٩، ٢٦٨٢٩م ٢٩٢٢ ، ٢٩٥٦ ، ٢٩٥٧ ، ٧٠٣١ ،

كني للمرء من الإثم أن يضبع من يقوت ٦٨١٩ ، ٦٨٢٨ ، ٦٨٤٢.

أربعون حسنة ، أعادهن منيحة العنز ، لا يعمل العباد بحسنة منها رجاء ثوابها وتصاديق ووودها ، إلا أدخله الله بها الجنة ٦٨٣١ ، ٦٨٥٣ .

قال رجل: جئت لأبايعك . وتركت أبوى يبكيان ، قال : فارجع إليهما فأضحكهما آبكيتهما ٦٨٣٣ . ٦٨٩٩ .

من أكبر الذنب أن يسبّ الرجل والديه . . . يسبّ أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه نيسبّ أمه ٦٨٤٠ ، ٢٠٠٤ . ٧٠٠٩ .

اعبدوا الرحمن ، وأفشوا السلام . وأطعموا التلعام ، وادخلوا الجنان ٦٨٤٨ .

وإن لزورك عليك حقًّا ٦٨٦٧ .

والذي نفس محمد بيده . لا تقوم الساعة حتى يخوَّن الأدين ، ويؤتمن الحائن ، حتى يظهر الفحش والتفحش ، وقطيعة الأرحام ، وسوء الجوار ١٨٧٧ .

ليس منا من تشبه بالرجال النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال ٩٨٧٥ . لا يدخل الجنة منبًّان ، ولا عاق والديه ، ولا مدمن خصر ١٨٨٢ ، ١٨٩٢ .

الكياثر . . . وعقوق الوالدين ٦٨٨٤ ، ٧٠٠٤ .

أنت ومالك لأبيك ٢٩٠٢ ، ٢٠٠١

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابنًا بين المهاجرين والأنصار ، على أن يعقلوا معاقلهم ، ويقدوا عانيهم بالمعروف ، والإصلاح بين المسلمين ٢٩٠٤ .

كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة ٩٩٠٥ . ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل . إلا قتل شهيداً ٦٩١٣ . تدرون من المؤمن ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال : من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم ٢٠١٧ ، ٧٠١٧ .

قال عبد عَنَه بن عمرو : إن أبى شكانى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال آلى : أطع أباك ، ا دام حيًّا ، ولا تعصه ٦٩٢٩ .

قالرجل: إن لى ذوى أرحام، أصل ويقطعون . . . أفكافتهم ؟ قال: لا ، إذن تركون جميعاً ، ولكن خذ بالفضل وصلهم ، فإنه لن يزال معك من الله ظهير ، ما كنت على ذلك ٦٩٤٢

الراجع في هبته ، كالكلب يرجع في قيئه ٦٩٤٣ .

دخل رجل الجنة ، بسماحته قاضياً ومتقاضياً ٦٩٦٣ .

لا تقوم لساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض ، فيبنى فيها عجاجة ، لا يعرفون معروفيًا ، لا ينكرون منكرًا ٦٩٦٤ ، ٦٩٦٥ .

إذا رأيت أناس قد مرجت عهودهم ، وخفّت أماناتهم ، وكانوا هكذا . . . قال : الزم بيتك ، واملك عليك لسائك ، وخذ ما تعرف ، ودع ما تنكر ، وعليك بأمر خاصة تفسك ، ودع عنك أمر العامة ٦٩٨٧ .

كان لا يصافح النساء في البيعة 1994 .

لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين ، إلا بإذنهما ٦٩٩٩ .

إن أكبر كباثر عقوق الوالدين ٤٠٠٤.

إن أهل لذاركل جعظرى جوَّاظ مستكبر ، جماع مناع ٧٠١٠ .

وأهل الحنة الضعفاء المغلوبون ١٠١٠.

من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ، أكبه الله على وجهه فى النار ٧٠١٥.

### الحهاد والغزوات

يا أيها الناس ، ردّوا عليهم نساءهم وأبناءهم ، فمن تمسك بشيء من الليء فله علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا ٢٧٢٩ ، ٧٠٣٧ .

يا أيها الناس ردّوا على ردائى ، فوالله لو كان بعدد شجر تهامة نبَّعَم لقسمته بينكم

يا أيها الناس. ليس لى من هذا الى ولا هذه ، إلا الحمس ، والحمس مردود عليكم فدوا الخياط والمحبط ٩٧٢٩ .

إن الغاول يكون على أهله يوم القيامة عاراً وفاراً وشناراً ٦٧٢٩ .

جاء رجل يستأذنه في الجهاد . فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فحاهد ٦٧٦٥ . ٦٨١١ . ٦٨١٦ . ٦٨٥٩ ، ٩٨٥٩ .

أَيّ الحياد أفضل ؟ قال : من عقر جواده وأهريق دمه ٦٧٩٢ .

المسلمون تكافأ دماؤهم . ويسعى بذمتهم أدناهم . وهم يد على مَـَن ْ سواهم ٦٧٩٧ ، ` ٧٠١٢ . ٦٩٧٠ .

من قتلَ دون ماله فهو شهيد ٦٨١٦ . ٦٨٢٩ ، ٦٨٢٩ ، ١٩٢٢ - ١٩٩٦ ، ٦٩٩٠ ، ٢٩٩٠ . ٢٩٩١ - ٢٩٩٠ . ٢٠١٤

كتب كتابـًا بين المهاجرين والأنصار ﴿ على أن يعقلوا معاقلهم ﴿ ويفدوا عانيهم بالمعروف ٢٩٠٤

غزوة بني المصطلق ٦٩٠٦ .

كل حلف كنان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ٦٩١٧ . ٦٩٣٣ ، ٦٩٩٢ ، ٢٠١٢ .

لا حلف في الإسلام ١٩١٧ . ٦٩٢٢ ، ١٩٩٢ . ٧٠١٢ .

غزوة الفتح ۲۹۲۲ ، ۲۹۹۷ ، ۲۹۹۷ ، ۷۰۱۲ .

كفتُّوا السلاح . إلا خزاعة عن بني بكر ٦٩٣٣ . ٦٩٩٢ .

يجير على المسلمين أدناهم ، ويردّ على المسلمين أقصاهم ٧٠١٢ .

#### الهجزة

أى الهجرة أفضل ؟ قال : أن تهجر ماكره ربك ٦٧٩٢ ، ٦٨٣٧ ، ٦٨٣٧ . وهما هجرتان : هجرة للبادى ، وهجرة للحاضر ، إلخ ٦٧٩٢ ، ٦٨٣٧ ، ٦٨٣٧ . والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ٦٨٠٦ ، ٦٨١٤ ، ٦٩١٢ ، ٦٩٢٥ ، ٦٩٥٣ ، ٦٩٥٣ ، ٢٩٥٥ .

ستكون هجرة بعد هجرة ، ينحاز الناس إلى مهاجـَر إيرهيم ، إلخ ٦٨٧١ ، ١٩٥٢ . قال رجل : يا رسول الله ، أين الحجرة ، إليك حيثًا كنت ، أم إلى الأرض معلومة ؟ . . . . فقال : إذا أقمت الصلاة وآتيت الزّكاة فأنت مهاجر ، وإن مت باخضهمة ٦٨٩٠ .

المهاجر من هجر السوء فاجتنبه ٦٩٢٥ . ٧٠١٧ .

لا هجرة بعد الفتح ٧٠١٢ .

## الحلافة والإمارة والقضاء

يا أيها الناس . ليس في من هذا النيء ولا هذه ، إلا الحمس ، والحمس مردود علك ٢٧٢٩ .

إذا قضى القاضى فاجتهد فأصاب . فله عشرة أجور . وإذا اجتهد فأخطأ ، كان له أجر أو أجران 7000 .

لعنة الله على الراشي والمرتشي ٢٧٧٨ ، ٦٧٧٩ . ٦٨٣٠ . ٦٩٨٤ .

وإياكم والظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ٦٧٩٢ .

ومن بأيع إمامًا فأعضاه صفقة يدد وثمرة قلبه ، فليضعه إن استطاع ٦٧٩٣ ، ٦٧٩٣ .

SIME

قال رجل لعبد الله بن عمرو: فإن ابن عمك معاوية يأمونا ٢٠٠٠.

فَقَالَ : أَطْعَهُ فِي طَاعَةَ الله . واعصه في معصية الله ٦٧٩٣ ، ٦٧٩٤ .

قال رجل : جئت لأبايعك ، وتركت أبوى يبكيان ، قال : فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما . وأبكي أن يبايعه ٦٨٣٣ ، ٦٨٦٩ .

بيعة النساء ١٨٥٠ .

: إلى مطرف ، انظر امرأة هذا معادة ، فادفعها إليه ١٨٨٦ .

المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤيوم القيامة ، بين يدى الرحمن ، بما أقسطوا في الدنيا ٦٨٩٧ .

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ٦٨٩٩ ، ٦٩٤٠.

ولا ذي غمر على أخيه ٦٨٩٩ . ٦٩٣٠ .

ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت . وتجوز شهادته لغيرهم ٦٨٩٩ .

ولا محدود فى الإسلام ، ٦٩٤٠ . فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم ، ٦٩٨١ . كان لا يصافح النساء فى البيعة ، ٦٩٩٨ .

### رسول الله

وجد تمرة تحت جنبه فأكلها ، ثم جعل يتضور من آخر الليل ، خشية أن تكون من تمر الصدقة ٦٧٢٠ ، ٦٨٢٠ .

يا أيها الناس ، ردّوا على ردائى ، فوالله لوكان بعدد شجر تهامة نَعَمَ لقسمته بينكم ثم لا تلفونى بخيلا ولا جبانًا ولاكذه بنًا ٢٧٢٩ .

يا أيها الناس ، ليس لى من هذا التيء ولا هذه ، إلا الحمس ، والحمس مردود عليكم 7٧٢٩ .

من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة . صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة . ٩٧٥٤ .

ربّ لم تعدنی هذا وأنا أستغفرك . رب لم تعدنی هذا وأنا فيهم ٦٧٦٣ ، ٦٧٦٣ م . لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشًا ٦٧٦٧ م ٦٨١٨ .

اكتب ، فوالذى نفسى بيده ، ما خرج منه إلا حق ٦٨٠٢ ، ٦٩٣٠ ، ٧٠٢٠ . ولكنتى لست كأحد منكم ٦٨٩٤ .

أشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم . بيها هو يصلى بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبى معيط ، فأخذ بمنكبه ، ولوى ثوبه فى عنقه ، إلخ ٢٩٠٨ ،

تسمعون يا معشر قريش! أما والذى نفس محمد بيده ، لقد جئتكم بالذبح . . . . حتى إن أشدهم وصاة فيه قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول ، حتى إنه ليقول : انصرف باشداً ، فوالله ما كنتَ جهولا ٧٠٣٦ .

أنا محمد النبى الأى ، ثلاثاً ، ولا نبى بعدى ، أوتيت فواتح الكلم ، وجوامعه ، وخواتمه ، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش ، وتُجوّ ز بى وعُوفيت : وعوفيت أمتى ، إلخ ٦٩٨١ .

أساء بنت عميس ٢٧٤٤ .

عمرو بن العاص ٥٧٥٥ ، ٢٩٢٩ .

داود علیه السلام ۱۳۷۰، ۲۷۲۱، ۲۲۷۲، ۲۸۷۲، ۲۸۸۲، ۲۸۸۲، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۸۳، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۸۳، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰،

عبد الله بن مسعود ۷۲۷ ، ۲۸۸۲ ، ۹۷۰ ، ۹۷۹ ، ۱۸۳۸ .

سالم مولي أبي حديفة ٧٧٦٧ ، ٦٧٨٦ ، ٧٩٠٠ ، ٧٩٥٠ ، ٦٨٣٨ .

معاذ بن جبل ۲۷۲۷ ، ۲۸۸۰ ، ۲۸۹۰ ، ۲۸۹۵ ، ۲۸۳۸ .

أبي بن كعب ٦٧٦٧ ، ٦٧٨٦ ، ٦٧٩٠ ، ٩٧٩٥ ، ٦٨٣٨ .

عبد الله بن عمرو بن العاص ۲۷٦، ۲۷۲، ۲۷۲۲، ۲۲۷۲، ۲۸۲۲

۳۵۸۲ : ۲۲۸۲ : ۳۲۸۲ : ۳۸۸۲ : ۳۷۸۲ : ۲۸۸۲ : ۷۸۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸۷۸۲ : ۸

الأعشى المازني ١٨٨٥ ، ١٨٨٦ .

مطرف بن بهصل ۹۸۸۲.

أبو بكر الصديق ٢٩٠٨.

عمار بن یاسر ۲۹۲۲ ، ۲۹۲۷ ، ۲۹۲۹ .

عُبد الله بن عمر بن الحطاب ٧٠١٥ .

## الفتن وأشراط الساعة

من حمل علينا السلاح فليس مناً ٢٧٢٤ ، ٦٧٤٢ ، ٧٠٣٣ . ولا رصد بطريق ٦٧٢٤ ، ٦٧٤٢ .

إذا رأيت أمنى لا يقولون للظالم منهم: أنت ظالم: فقد تودع منهم ٦٧٧٦،

قبض العلم بقبض العلماء ٧٧٨٧ ، ٦٧٨٨ .

ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها . وسيصيب آخرها بلاء وفتن ، يرقق بعضهما بعضًا ٦٧٩٣ ، ٦٧٩٣ .

من أريد ماله بغير حق . فقتل دونه . فهو شهيد ٦٨١٦ ، ٦٨٢٣ . ٦٨٢٩ . ٦٨٢٩ . ٦٨٢٩ . ٢٠٣١ . ٢٠٣١ .

يحلها و يحل به رجل من قريش ، لو و زنت ذنو به بذنوب الثقلين لورنتها ٦٨٤٧ .

لا يبقي في الأرض إلا شرار أهلها ، تلفظهم أرضوهم . إلخ ١٩٥٢ ، ١٩٥٢ .

سيخرج أناس من أمنى من قبل المشرق ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم : كلما خرج منهم قرن قطع . . . حتى يخرج اللجبَّال في بقيتهم ١٨٧١ ، ٩٥٧

لا تقوم الساعة حتى يخوَّن الأمين . ويؤمن الحائن ، حتى يظهر الفحش والتفحش . وقطيعة الأرحام ، وسوء الحوار ٦٨٧٢ .

أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ، وحروج الدابة ضحى ٦٨٨٠ . ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل ، إلا قتل شهيداً ٦٩١٣ .

تقتله الفئة الباغية ، يعني عاراً ٦٩٢٦ . ٦٩٢٧ ، ٦٩٢٩ .

لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض . فيبقى فيها عجاجة ، لا يعرفون معروفيًا ، ولا ينكرون منكراً ٦٩٦٤ ، ٦٩٦٥ .

تكون فتنة تستنظف العرب . قتلاها في النار ، النسان فيها أشد من وقع السيف . ١٩٨٠ .

ذكروا الفتنة ، قال : إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم . وخفت أماناتهم ، وكانوا هكذا . . . فقلت له : كيف أفعل عند ذلك ؟ قال : الزم بيتك ، واملك عليك لسائك ، وخذ ما تعرف ، ودع ما تنكر ، وعليك بأمر خاصة نفسك ، ودع عنك أمر العامة ١٩٨٧ .

## القيامة والحنة والنار

الجنة : إن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاميًا ٢٧٤٥ . عرضت على "الجنة ، حتى او مددت يدى لتناولت من قطوفها ٦٧٦٣ ، ٦٧٦٣ م . وعرضت على النار ، فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها ٦٧٦٣ ، ٦٧٦٣ م . ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله ، ورأيت فيها أخا بني دعدع ، سارق الحجيج ، ورأيت فيها امرأة تعذب في هرة ٦٧٦٣ ، ٦٧٦٣ م .

عين خبَرَال : صديد أهل النار ٦٧٧٣ .

توضع الرحم . يوم القيامة ، لها حجنة كحجنة المغزل . تكلم بلسان طلق ذلق . علي علي المعرف علي المعرف علي المعرف علي المعرف المعرف

النفيًّا خان في السياء الثانية . . . . ينتظران متى يؤمران بنفخان في الصور ، فينفخان 7.4.

الصور : قرن ينفخ فيه ٩٨٠٥ .

الجنة : ريحها يوجد من مسيرة سبعين عاماً ٦٨٣٤ .

لو أن رصاصة مثل هذه أرسلت من السهاء إلى الأرض ، لبلغت الأرض قبل الليل ، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة ، لسارت أربعين خريفاً قبل أن تبلغ أصلها . ٦٨٥٧ . ٦٨٥٦

ألا وإن لى حوضًا ما بين ناحيتيه كما بين أيلة إلى مكة . وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب ، هو أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل . من شرب منه لم يظمأ بعدها أبداً ٦٨٧٢ .

قال رجل: يا رسول الله . أرأيت ثياب أهل الجنة ، أتنسج نسجمًا ، أم تشقَّق من ثمر الجنة ؟ . . . . قال : لا ، بل تشقق من ثمر الجنة ٩٨٩٠ .

يأتى الركن يوم القيامة أعظم من أبي قُسُيس ، له لسان رشفتان ٦٩٧٨ .

إن الله يستخلص رجلًا من أمتى على رؤوس الحلائق يوم القيامة ؛ إلخ ٢٩٩٤ .

## منو ًعات

من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رافحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً و ٢٧٤ .

امرأة طويلة سوداء حميرية ، تعذب في هرة ، ربطتها ، فلم تطعمها ولم تسقها ، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ، حتى ماتت ٦٧٦٣ .

رأى الشمس حين غربت ، فقال : في نار الله الحامية ، لولا ما يزعها من أمر الله من أمر الله من أمر الله من أمر الله لأهلكت ما في الأرض ٩٩٣٤ .

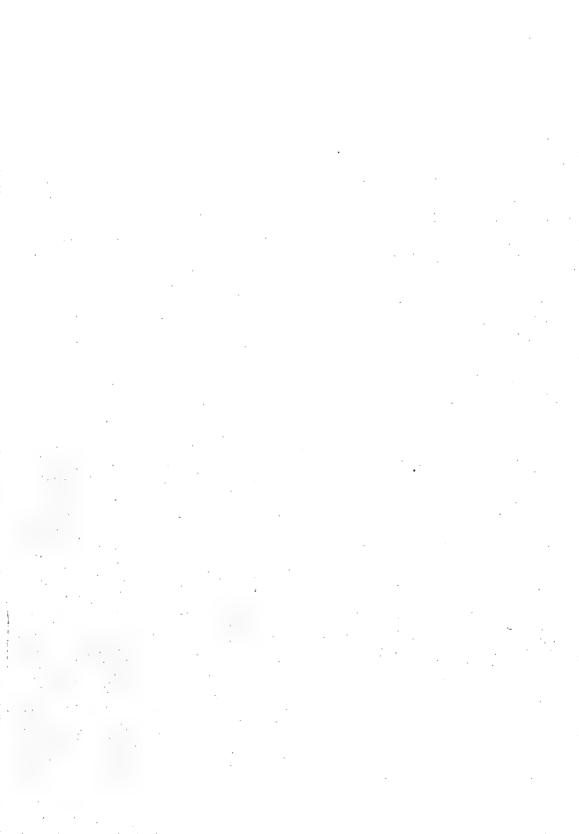

### التحقيق والتعليل

- ٦٧١٣ تحقيق لفظ « شغرباً » . والرد على الحربي والحطابي ، في تخيئلهما أن أصله « زخرباً » ، وأنه تصحف على بعض الرواة ! .
  - ١٧٢٢ تحقيق صحة حديث « من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكالم » . وتوثيق القاضي أبي يوسف في الحديث .
- 7۷۲٦ تحقيق اسم « عباس الجريري » في إسناد هذا الحديث . وما وقع حول ذلك من خطأ ظاهر من الناسخين في المسند ، ومن خطأ في كلمة مجملة منةولة عن أبي داود في هذا الإسناد .
- ٩٧٣٩ التابعي « قيصر التجيبي » ، وقع اسمه في المحلي « قيس ، ولي تجيب » ، خطأ قديماً ، إما من ابن حزم ، وإما من الناسخين ! وقلده الحافظ في لسان الميزان ! .
- ۱۷٤٥ « مروان » وهو ابن معاوية الفزارى ، جاء اسمه فى نسخ السنن للنسائى ، فى هذا الحديث هرون » ! وتحقيق أن هذا تصحيف واضح ، وقع لبعض الناسخين .
- ٦٧٥٤ ترجيح سقوط رجل من إسناده فى نسخ المسند ، وهو ﴿ أَبُو قيس ﴾ راويه عن عبد الله بن عمرو .
- ٢٧٦٤ حديث « إن لكل عمل شرة » إلخ . جاء في بعض رواياته ، هنا وفي صحيح ابن حيان :
   « فمن كانت « شرته إلى سنتي » . وقد رجحنا أن هذا خطأ من بعض الرواة .
- ١٨٠٤ تحقيق ترجمة « أبى مرية » التابعي ، وأنه غير « أبى مراية العجلي » ، وإظهار وهم من وهم فخلط بينهما ، وجعلهما واحداً .
- ۱۸۰۹ تحقیق ترجمة « أبی موسی » التابعی راوی هذا الحدیث ، وأنه هو « أبو موسی الحذاء » ، وهو ه صهیب الحذاء » .
- ٦٨١٦ تحقيق أن « إبراهيم بن محمد بن طلحة » عم « عبد الله بن حسن » . أخو أبيه لأمه ، لا خاله ، خلافًا لما ذكر في إسناد الحديث .
  - وتصحيح خطأ وقع من أحد الرواة في سنن النسائي ، بتسميته « محمدوبن إبرهيم بن طلحة ٤ .
- ٦٨٥٠ تحقيق ترجمة « عبد الله بن جنادة المعافرى » ، الذى لم يترجم له الحافظ فى التعجيل ، مع أنه من رجال المسند ، ومع ترجمة الحسيني له فى الإكال .
- م ۱۸۷۵ ترجمة « عمر و بن حوشب » ، نى ترجيح هذا على ما فى الجر حوالتعديل والميزان والتهذيب ، من ذكرهم إياه باسم « عمر بن حوشب » .

- وبيأن أن « أم سعيد بنت أبي جهل » لم نجد لها ذكراً إلا في هذا الحديث .
- ٦٨٧٧ زيادة راو فى إسناده عند النسائى باسم « ابن أبى ربيعة » ! وترجيح أن هذه الزيادة خطأ من النسائى ، أو من أحدرواة الحديث فى إسناده .
- ٩٨٨٥ تحقيق ترجمة الأعشى المازنى ، وتراجم رجال الإسنادين . ثم محاولة استقصاء تخريجهما وتخريج محمد الأعشى فيهما ، من كتب السنة ودواوين الأدب والشعر ، وتفسير غريبهما ، وضبط المشكل من الأعلام فيهما ، بأكثر ما استطعنا من جهد وتنتبع .
- ٦٨٨٧ كتب بجواره في انخطوطتين « لا إله إلا الله . محمد رسول الله » ، دون معرفتنا سبب هذه الكتابة فيهما ، أو مناسبتها .
- ۹۸۸۹ ترجمة «أبى سعد الأزدى». وتحقيق أن ما ذكر فى بعض كتب الرجال. من تسميته ه أبا سعيد » ــ خطأ .
- ١٨٩٠ أحد رجال الإسناد أخطأ فيه أحد الرواة . فسماه « الفرزدق بن حنان » ، وصحة اسمه « حنان ابن خارجة » « . وتحقيق ذلك تحقيقاً وافياً نفيساً . أفدناه من الحافظ ابن حجر ، رحمه الله .
  - ٦٨٩٨ حديث منقطع الإسناد ، وهم الحافظ الهيثمي ، فضه متصار ، وتحقيق ذاك .
- ٦٩٠٠ توثيق « زفر بن الهذيل « صاحب أبى حنيفة ، وحكاية كلام ابن حبان فى انثقات ، إذ أنصفه جدًا .
- ١٩٠٥ الإنكار على ما يصنع الناس من الاجتماع إلى أهل الميت ، وقلب الأوضاع المعقولة ، فيصنع أهل الميت للناس الطعام! وقد كان أجدر بهم أن يصنع الناس لهم الطعام .
- ١٩١٤ « طلحة بن هلال » : من رجال المسند ، أهمله الحسيني ثم الحافظ ابن حجر ، فلم يترجما له وإثبات ترجمته من تاريخ البخاري وثقات ابن حيان .
- 19۲۲ «ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن »: جعله الحسيبي ، ثم الحافظ ابن حجر مجهولا ! وهو معروف ، مترجم في التهذيب ، إذ هو «ثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب » . نسب ولاؤه مرات لعبد الرحمن بن زيد ، ونسب ولاؤه هنا لابنه عمر بن عبدالرحمن .
- ٦٩٤٤ كَ تحقيق واف لصحة الحديث في كفارة الفطر في رمضان بالوقاع ، من حديث أبي هريرة ، ١٩٤٥ ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .
  - وتحقيق صحة رواية الكفارة بالبدنة أيضًا . ثم صحة الأمر بصوم يوم مكانه .
- 1908 « عَمَانَ بن خالد الشامي » ، تحقيق ترجمته ، من كتاب الجر ح والتعديل لابن أبي حاتم ،

وكتاب الثقات لابن حبان ، ولسان الميزان لابن حجر . مع الاستدراك على الحافظين : الحسيني وابن حجر ، أن لم يترجما له في الإكمال والتعجيل ، وهو من رجال المسند ،

وتحقيق ترجمة ﴿ أُوسُ بن أُوسُ الثُّقَنِي ﴾ ، وأنه غير ﴿ أُوسُ بن أبي أُوسٍ ﴾ .

وتحقيق صحة هذا الحديث من رواية أوس بن أوس عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ، وصحته أيضاً من رواية أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم . والرد على الحاكم وغيره ، في تعليل الرواية الأولى بالرواية الثانية .

• ٦٩٨٠ تحقيق ترجمة ، زياد بن سيا كوش » ، وضبط هذا الاسم الأعجمي . وبيان أن هذه الأعلام الأعجمية تلعب بها العرب في نطقها بأوجه كثيرة ، حرصًا على فصاحتهم ونصاعة بيانهم . لاكما يفعل أهل هذا عصر المستعبدون للأجانب .

وتحقيق صحة هذا الحديث ، والردّ على ما أعله به البخارى وتبعه فيه الترمذى . ثم نقد الحافظ المنذرى ، إذ نقل كلام الترمذى في تعليله ، دون نظر إلى إسناد أبى داود الذى بين يديه ، وفيه الردّ على ما نقل عن الترمذي ! .

1998 تحقيق فعل الثقل ، وأنه يجيء لازماً بضم القاف ، ومتعدياً بفتحها ، والاستدلال بنص لابن القطاع في كتاب ( الأفعال ) ، لم نجده في موضع آخر من مراجع اللغة .

٧٠٠٠ تحقيق صحة حديث (إن الركن والمقام ياقوتنان من ياقوت الجنة (الح. والرد على من ضعفه ،
 أو ادعى تفرد أحد الرواة به .

٧٠١١ تعليل نفيس للحافظ ابن كثير . لحديث « إنما قرن خشية أن يصد عن البيت » .

٧٠٣٥ الإشارة إلى خطأ مطبعى عجب ، وقع فى الطبعة القديمة من المساد . إذ أدخل الطابع رمز «خف» . الذي يشار به فى الكتب المخطوطة إلى تخفيف الحرف الذي يكتب فوقه ، وهم فى هذا الحديث للإشارة إلى تخفيف حرف اللام من « ألا » . فأدخل الطابع هذا الرمز فى من الحديث ، فصار قال فى مجلس خف ألا أحدثكم » ! !

تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم ٣٦٩٥ / ١٩٧٢

> مطابع دار المعارف بمصر صنة ۱۹۷۲